

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية اللغة العربية قسم اللغة والنحو والصرف

# الأدلة النحوية الإجمالية في شرح ابن عصفور الكبير على جمل الزجاجي

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تخصص اللغة والنحو والصرف

إعداد الطالب

حسن بن محمد حسن مفرق الرقم الجامعي ( ٢٦٨٠٢١٩ )

إشــراف
أ.د.سليمان بن إبراهيم العايد

١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م

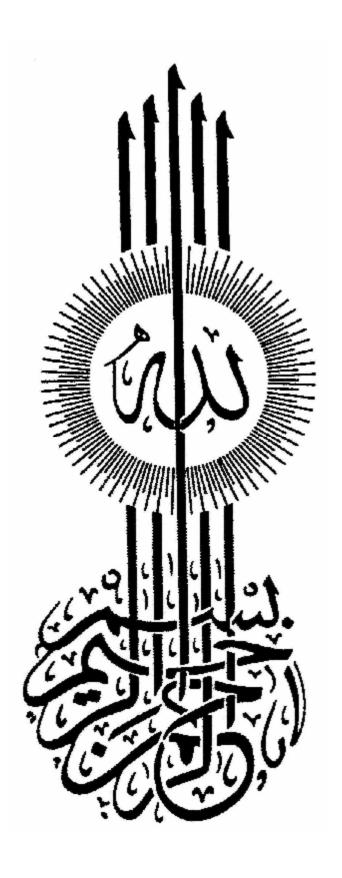

### ملخص البحث

عنوانه: الأدلة النحوية الإجمالية في شرح ابن عصفور الكبير على جمل الزحاجي .

الباحث : حسن محمد حسن مفرق .

**الدرجة** : ماجستير .

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على استعمال ابن عصفور للأدلة النحوية الإجمالية وتوظيفه لها ، أوردها والاعتراض عليها .

وقد حاءت هذه الأدلة في ثلاثة فصول قدمت لها بتمهيد شمل مطلبين :

**المطلب الأول**: في التعريف بالزجاجي ، تحدثت فيه عن نسبه ، ومولده ، وطلبه للعلم ، وثقافته ، ومذهبه في النحو ، ووفاته ، ومصنفاته ، كما تحدثت عن كتابه الجمل وأهميته .

وخصصت الفصل الأول لدليل السماع ، بينت فيه مفهومه ، وحجيته ، ومصادره ، ثم بينت منهج ابن عصفور في الاستدلال به وطريقة استعماله للأدلة السماعية – من قرآن وحديث وكلام للعرب – توظيفًا أوردًا واعتراضًا . كما بينت موقفه من الضرورة الشعرية وتعدد الرواية .

وخصصت الفصل الثاني لدليل القياس فبيَّنت فيه مفهومه ، وحجيته ، ومراحل تطوره، وأركانه ، وأنواعه . ثم تحدثت عن موقف ابن عصفور من هذا الدليل ، ودرجات المسموع المقيس عليه عنده ، وأقسام القياس باعتبار الجامع ، ثم تحدثت عن موقف ابن عصفور وأنواع العلل الأول التي كثر دورانها في شرحه .

أما الفصل الثالث فخصصته لدليلي الإجماع والاستصحاب تحدثت أولاً عن الإجماع فبينــت مفهومــه وحجيتــه، وأنواعه، ثم ذكرت موقف ابن عصفور من هذا الدليل.

بعد ذلك تحدثت عن دليل استصحاب الحال وبيَّنت موقف ابن عصفور منه .

### **Abstract**

Title: Total syntactic proofs in bin Osfoor's Al Kbeer Explanation on

Al – Zaggagi Statements.

**Graduator**: Hassan Mohammed Hassan Mefrak.

Degree: Master.

<u>Objective</u>: To Focus on Bin Osfoors Use of Total syntactic proofs and his recruitment, or Rejection and ref. use . there proofs came in three chapters proceeded in preface with two themes .

**First theme :** in al Zaggagi definition, in which I talked about his ancestor, birth, education, culture, his creed in syntax, death, his volumes as I talked about his book (statements) and it's importance.

<u>Second theme</u>: In which I mentioned Bin Osfoor's, ancestor birth, education, culture, scientific activity, his syntactic creed death, volumes. As I talked about great exploitation or Al Zaggagi Statements, and it's importance.

<u>Chapter one</u>: In which I discussed Tradition concept, It's meaning, it's demonstration, It's sources, Then I explained bin Osfoor's methodology in proofing and use of traditional proofs – In Quran and Hadith and Arabs' speech I explained His Situation for poetic necessity and multi Novel.

<u>Chapter Two:</u> The analogical proof in which I discussed it's definition, evidence, it's development stages, it's pillars and kinds. Then I talked about bin Osfoor's situation toward this proof m his measured tradition, the analogy kinds taking Al jamea in his consideration, then talked about bin Osfoor's reasons and their first kinds that lot mentioned in his explanation.

**Chapter three :** for the agreement proofs , in which I talked about it's definition , kinds and bin Osfoor's situation toward it .

Finally, I talked about acumination and adverb proof and bin Osfoor's situation.

(Peace be upon our prophet Muhammad, His relatives, followers and companions)

# القدمة

### المقدمة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحابته ومن والاه ، وبعد :

فقد كان أبو القلم الزج اجي شديد الولع بالعلم، أكثر من الأخذعن للهاء عصره، وكانت ثقافته نموذج ًا من ثقافة العلماء في القرن الرابع؛ ذلك القرن الذي حفل بنتاج خصب للعقلية الإسلامية، وقد ألنف في علوم شتى، ومن أهم مؤلفاته: كتاب الله مركم كراللذي صنفه الزج اجي بمكة، وطار ذكره بين الناس حتى ازدحم العلماء على شرحه والتعليق عليه، وحتى و صلى عله في المغرب مئة وعشرون شرح ًا، ومن أهم شروحه: شرح ابن عصفور الكبير عليه.

وقد عزمت على دراسة الأدلة النحوية الإجمالية في هذا الشرح، فأردت أن أبحث كيفية استعمال ابن عصفور للدليل النحوي وتوظيفه له في تقرير قاعدة أو ترجيح رأي نحوي على آخر، أو حتى ردّة والاعتراض على الاستدلال به، وهو في كل ذلك متبع لنحاة البصرة وطريقتهم في معالجة الأدلة التي تخالف ما قرروه من قواعد على ضوء الأعم الأغلب من السماع للحتج به، وهو ما توفر فيه شرطا الاعتداد به والكفاية.

وقد اخترت هذا الموضوع نظرًا لأهمية الأدلة النحوية في تقرير القواعد وضبطها ؛ فأدلة النحو هي الركن الركين في علم النحو ، واخترت شرح ابن عصفوريلكون موضع الدراسة ، نظرًا لأهميته وشموله لأكثر أبواب النحو وكونه من أهم مصنفات المدرسة الألسية التي تأخر رت عنايتها بالنحو البصري ، فقتم ت أولاً بالنحو الكوفي ، وقد كان شرح ابن عصفور الكبير مثالاً على هذالاهتهام بالنحو البصري ، فكثير ما يقر ثُ ببصريته ، ويرد الأدلة الكوفية والبغدادية أو يؤولها لتوافق الرأي البصري .

من الدراسات السابقة شروح جمل الزجاجي - دراسة نحوية مقارنة ، خالد سعيد شعبان - إشراف / أ.د. أحمد الليثي وأ.د. أحمد كشك - رسالة دكتوراه - ٢٠٠٨ م. ولم يتعرض فيها الباحث للأصول النحوية .

ودراسة بعنوان: «الأصول النحوية عند المدرسة الأندلسية». وهي رسالة دكتوراه مقد مة إلى كلة اللغة العربية بالزقازيق أعد ها: عبد العزيز الحد" اد لكنها لم تتعر ض لمنهج ابن عصفور في التعامل مع الأدلة النحوية، وطريقة توظيفه لها أو الاعتراض عليها.

وقد كانت طريقتي في الدراسة حصر جميع الأدلة النحوية التي أوردها ابن عصفور في شرحه، ثم تناولت طريقة استعاله لهذه الألة، فهو حينًا يقر ربها حكما نحويًا ويدعم رأيًا، وحينًا آخر يقوم بالاعتراض على الاستدلال بالدليل ويخر جه على وجه نحوي آخر بطرق عدة تطرقت لها في الدراسة.

وقد اعتمدت في البحث على مراجع ومصادر في النحو وأصوله قديمة وحديثة ، بالإضافة إلى المصنفّات الحديثية والأدبية لتخريج الشواهد ، كما استفدت من بعض الدوريات والرسائل الجامعية التي أثبتها في فهرس المصادر والمراجع .

وقد واجهتني بعض الصعوبات في بحثي كان أهم ها الظروف التي تعر "ض لها المشرف السابق على البحث حيث تعذ "رعلي " التواصل معه لكن " تلك الصعوبات ذُلِّلَت مشرف الله ، ثم بتعيين الدكتور سليهان العايد مشرفاً لي على هذا العمل .

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يأتي في ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد وتتلوها الخاتمة ثم الفهارس الفنية .

التمهيد: ويشمل قسمين:

القسم الأول: كتبت فيه نبذة عن الزجّاجي نسبه، ومولده، وطلبه للعلم، وتصدره للتدريس، ومذهبه في النحو، ووفاته، ومصنفّاته، ثم ذكرت كتابه « الجمل » ، وقيمته ، وشروحه ، والحواشي عليه ، ومنهج الزجّاجي في تأليف هذا الكتاب.

القسم الثاني: ذكرت فيه ترجمة موجزة عن ابن عصفور نسبه ، ومولده ، وطلبه للعلم ، وتصدره للتدريس ، ومذهبه في النحو ، ووفاته ، ومصنفاته ، ثم

تحدثت عن شرحه الكبير على جم م كل الزجاجي، وبيتنت أهميته، ومنهج ابن عصفور في تأليفه.

الفصل الأول: السماع.

المبحث الأول :مقدمة في السماع مفهومه ، وحجيته ، ومصادره من القرآن والحديث وكلام العرب الشعري والنثري .

المبحث الثاني :تناولت فيه السماع عند ابن عصفور ومصادره كما بيست منهجه في التعامل مع الأدلة السماعية .

الفصل الثاني: القياس.

المبحث الأول فقدمة في القياس مفهومه ، وحج يته ، ومراحل تطوره ، وأركانه ، وأنواعه .

المبحث الثاني: القياس عند ابن عصفور، ودرجات المسموع المقيس عليه عنده، وأقسامه باعتبار الجامع، والعلة عند ابن عصفور.

الفصل الثالث: الإجماع واستصحاب الحال.

المبحث الأول مقدمة في الإجماع مفهومه وحج يته ، وأنواعه ، ودليل الإجماع عند ابن عصفور .

المبحث الثاني: مقدمة في استصحاب الحال ، ودليل الاستصحاب عند ابن عصفور.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوج " م بالشكر الجزيل لسعادة المشرف على هذا البحث الأستاذ الدكتور /سليان العايد الذي شملني برعايت م وأسدى إلى "نصائحه و تجيهاته ، ولم يد "خر في ذلك وقتًا ولا جهدًا ، فله مني عظيم الشكر ، ومن الله جزيل الجزاء .

وأقدم شكري للَّجنة الموقرة التي تفضلت بمناقشة هذا العمل وتقويمه .

وأقدم شكري البالغ للأستاذ الدكتور /عيّاد الثبيتي إلاُقترح علي "الكتاب موضع الدراسة، ثم لم يبخلعلي " بنصائحه وتوجيهاته.

وكل "العرفان أقد مه لوالدي الكيرن الكيرن اللذ الدي كانت دعواتها ملها لي ، وحافزًا على إتمام هذا العمل.

كما أُقدِّم شكري وعرفاني لزوجتي التي تحمَّلت عناء انشغالي ، وكانت لي نوعمُ المُع بين طوال فتره إعداد هذا البحث .

وأُ قَدَّم شكري وتقديري لأخي مفلح القحطاني على اهتهامه ودعمه المعنوي "المتواصل.

وأخيرًا، أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل، وأن يجبر التقصير، ويعفو عن الزلل، إنه ولي "ذلك والقادر عليه.

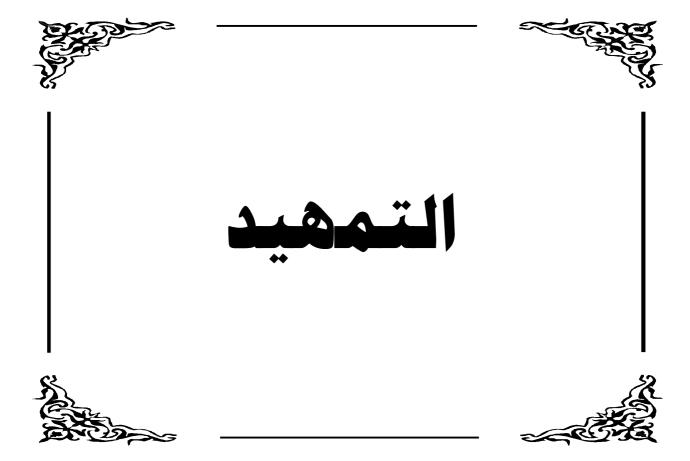

## بِسْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَرِ · الرَّحيكمِ

### أولا نبذة عن الزج للجي وكتابه

### ١ - التعريف بالزجّاجي :

نسبه:

هو أبو القاسم عبد الرجح بن إسحاق الزجاجي النحوي البغدادي دارًا ونشأة ، النهاوندي أصلاً ومولدًا أ

طلبه للعلم:

كان الزجاجي نها للعلم، وقد أكثر من الأخذ عن علماء عصره، إلا أن غالب تلمذته كان على يد شيخه أبي إسحاق الزجاج الذي لازمه حتى نسب إليه (٢).

ومن شيوخه الذين أخذ عنهم: أبو جعفر بن الطبري، وعلي أبو الحسن ابن كيسان، وأبو بكر بن السر" اج، وأبو الحسن علي بن سليهان الأخفش، وأبو بكر محمد بن قاسم الأنباري، وأبو موسى الحامض، ومحمد بن العبّاس اليزيدي، وابن شقير، وابن الخياط وغيرهم (").

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان ٣ / ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقي اليهاني ص ١٨٠ ، ومقدمة الإيضاح في علل النحو لمازن المبارك ص ٢ .

### تصدره للتدرس وثقافته:

كان - رحمه الله إمامًا في علم النحو ، وسكن دمشق ، وانتفع الناس به (۱) ، فتخرج على يديه عدد من التلاميذ أكثرهم دمشقيون .

وكانت ثقافته موضع احترام القوم في عصره ؛ فقد أثنوا عليه وعو لوا على تصانيفه ، حتى ظهر الفارسي وابن جني فأخملاه (٢) .

### مذهبه في النحو:

يصنف الزجاجي ممن جاءوا على أعقاب ابن السراج ولزج ممن ممن محمن جمعتهم حلقات العلم في مساجد بغداد وقصورها ، فبسطوا المذهبين ، وأخذوا من كل " بطرف مع تفاوت في مقدار ما يأخذون .

وقد أخذ الزجاجي عن علماء بصريين وعلماء كوفيين ، وأخذ عن آخرين ممن جمعوا بين المذهبين (٣) .

وإن صنف الزجاجي من البغداديين ، فقد كان بعامة متبعًا للمذهب البصري ، ومع ذلك تراه يستعير من الكوفيين بعض مصطلحاتهم ، فمثلاً تراه يسمي نائب الفاعل باسم ما لم يسم فاعله ، ويسمي الصفة النعت ، والشركة عطف النسق (٤) .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) مقدمة الإيضاح في علل النحو ص ٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢ ، ٣ .

<sup>(</sup>٤) المدارس النحوية لشوقى ضيف ص ٢٥٤.

### وفاته:

اختلف في سنة وفاته وفي مكانها ، فأما زمن الوفاة فقيل في رجب سنة سبع وثلاثين ، وقيل تسبع وثلاثين وثلثائة ، وقيل في شهر رمضان سنة أربعين . أما مكان الوفاة فقيل بدمشق ، وقيل بطبرية .

ورجح ابن خلكان أن وفاته كانت بدمشق سنة سبع وثلاثين وثلثائة للهجرة (١).

### مصنفاته:

كانت تآليفه - رحمه الله - شاملة للنحو والصرف واللغة والهجاء والمعاني والعروض والأدب ولم تصلنا كلها<sup>(٢)</sup>.

ومن مؤلفاته: الجمل في النحو، وشرح خطبة أدب الكاتب، وشرح أسهاء الله الحسنى، والأمالي، والإيضاح في علل النحو، ومختصر الزاهر، واللامات، والمخترع في القوافي، والهجاء وغيرها (٣).

ولأنه من أصحاب المدرسة البغدادية ؛ فقد كان يحيط بآراء المدرستين ، ويأخذ منها ، إلا أنه مضى في آرائه النحوية وتصانيفه بإزاء كثير من الآراء والمصطلحات البصرية ، مختار اللفسه ما يقابلها عند الكوفيين وكثير اما نفذ إلى آراء جديدة (1) .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) مقدمة الإيضاح ص ٣.

<sup>(</sup>٣) إشارة التعيين ص ١٨٠ ، ومقدمة الإيضاح ص ٥ – ٧ .

<sup>(</sup>٤) المدارس النحوية ص ٢٥٥.

وسنتحد "ث في ما يلي عن كتاب الجمل في النحو بشيء من التفصيل.

### ب - نبذة عن كتاب الجمل في النحو:

يعد كتاب الجمل من الكتب المباركة لم يشتغل به أحد إلا انتفع به ، وقد صنفه بمكة - حرسها الله -فكان إذا فرغ من باب طاف أسبوعًا ودعا الله تعالى أن يغفر له ، وأن ينفع به قارئه (١) .

ويقال إنه لمّا صنّف كتاب الجمل لم يضع مسألة إلا وهو على طهارة (٢).

وقد ذكر صاحب كشف الظنون أنه نافع مفيد لو  $\mathbb{E}^{(7)}$ .

ولعل هذا ما أراده صاحب الوافي بالوفيات حين قال « وللنحاة عليه مؤاخذات معروفة » (٤) .

ورد على ذلك مازن المبارك فذكر أن حكمهم عليه ليس بمصيب ، ولكنه حكم تناقلوه ولم يمح صوه ، فالحق أن الكتاب جيد ومن تمام جودته وضوح أمثلته (٥)

وقد انتفع بكتاب الجمل خلق لا يحصون، حتى قال بعض المغاربة: أن

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) إشارة التعيين ص ١٨٠ ، ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى القسطنطيني ١ / ٦٠٣.

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ١٨ / ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) مقدمة الإيضاح ص ٤.

عندهم لهذا الكتاب مئة وعشرين شرحًا  $(1)^{(1)}$ .

وقد ذكر الدكتور عيّاد الثبلَثهي تنسر "له التعر" ف على عدد لا بأس به من شروح الجمل وشروح أبياته ، بلغت تسعة وسبعين شرحًا ، ثم بين أن شروح جمل الزجاجي اختلطت بشروح جمل عبد القاهر الجرجاني في كشف الظنون وفي تاريخ الأدب العربي لبروكلهان (٢) .

ومن شروح الجمل: شرح ابن بابشاذ، وشرح الجمل لأبي القاسم الحسين بن الوليد المعروف بابن العريف، وعون الجمل وهو شرح لشواهد الجمل ألفه أبو العلاء المعري، وشرح أبيات الجمل لابن سيده علي بن إسماعيل، وشرح الجمل للأعلم الشنتمري وله أيضًا شرح أبيات الجمل.

ومن الحواشي عليه: تعليقة أبي موسى عيسى بن عبد العزيز الجرولي النحوى .

ولأن الزجاجي اختصر هذا الكتاب حتى أفرط في الإيجاز ؛ صرَ ـنَّف َ ابن السيد البطليوسي (ت ٢١٥ هـ كاتابه الذي سها "ه (إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل)؛ ليشرحه ويستدرك ما أهمله الزجاجي فيه من مسائل النحو والصرف (٥).

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي الحنبلي ٢ / ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) مقدمة البسيط شرح جمل الزجاجي ، د. عياد الثبيتي ١ / ٧٩ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) مقدمة كتاب الحلل في إصلاح الخلل: سعيد عبد الكريم ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ١ / ٦٠٥.

<sup>(</sup>٥) مقدمة شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ، د. صاحب ١ / ٤٤ .

وكتاب الجمل يتميز بمنهجه الذي كان له أكبر الأثر فيها لقيه الكتاب من عناية ، فقد اشتمل على عامة أبواب النحو ، وعرض بلغة ميسر " ـة بعيدة عن الغموض ، كها أنه يخلو من التعليلات والاحتجاجات التي لا يهم الدارس استيفاؤها والتعرف عليها (۱) .

ولم يضع الزّجاجي لكتابه مقدمة يشرح فيها منهجه والأبواب التي سيتحدّث عنها ، وإنها بدأه بالبحث في الكلام وأقسامه الثلاثة ، ثم شرع في ذكر الأبواب المهمة في علم النحو كباب الإعراب والأفعال والتثنية والجمع والفاعل والمفعول به وغير ذلك ، ختتها وياه بأبواب من الصرف ، وما يجوز للشاعر أن يستعمله في ضرورة الشعر ، وأبواب في الهجاء (٢).

(١) المصدر السابق ١ / ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) لجمل في النحو للزج "اجي ص ٢٧٠ - ٢٨٣ .

### ثاني ، ا: التعريف بابن عصفور وكتابه

### أ - ترجمة ابن عصفور

نسبه:

هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور الحضرمي ، من أهل إشبيلية (١) .

مولده ونشأته:

ولد ابن عصفور بإشبيلية عام سبعة وتسعين وخمسائة ، وبها نشأ وتعلم ، والمصادر لم تذكر - كما بين الدكتور صاحب أبو جناح - شيئًا عن نشأته الأولى ، ولا عن أحوال أسرته ووضعها الاجتماعي والعلمي ، ولا عن مراحل تعليمه الأولى وما أخذ من علوم عصره . إلا أن ولادته في إشبيلية قد هيأت له الفرصة لتلقي علوم العصر ومعارفه المختلفة على أيدي علماء ذائعي الصيت في الأندلس وخارجها (٢) .

طلبه للعلم والثقافة:

تخرج - رحمه اللعلى أبي الحسن بن الدبّاج أو لا "ثم على الشلوبين ثانياً السلام.

<sup>(</sup>١) إشارة التعيين ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) مقدمة شرح جمل الزجاجي ١ / ٢٠ .

أما أبو الحسن بن الدبّاج فقد كان نحويً اأديبًا ومقرعً لليلا فاضلاً ، وأما الشلوبين فقد كان إمامًا في العربية ، أقرأها نحوً ا من ستين سنة حتى علا صيته واشتهر ذكره ، وقد لازم أبا علي الشلوبين حوً ا من عشرة أعوام إلى أن ختم عليه كتاب سيبويه في نحو السبعين طالبًا ، وإن كان العلامة أبو حيان يرد ذلك ويقول الذي نعرفه عنه أنه ما أكمل عليه الكتاب أصلاً (()).

والحقيقة أن ابن عصفور لازمه وانتفع به ، ثم حدثت بينهم بعد ذلك منافرة فمقاطعة .

فيروي المقري أن أبا جعفر اللبلي – رحمه الله – قرأ عليه قول امرئ القيس:
حي الحمول بجانب العزل إذ لا يلائه شكلها شكلي
فقال لطلبته: ما العامل في هذا الظرف؟ يعني (إذ) فتنازعوا القول،
فقال: حسبكم، قرئ هذا البيت على أستاذنا أبي علي الشلوبين فسألنا هذا
السؤال وكان أبو الحسن بن عصفور قد برع واستقل وجلس للتدريس، وكان
الشلوبين يغض منه فقال لنا: إذا خرجتم فاسألوا ذلك الجاهل يعني: ابن
عصفور، فلم خرجنا سرنا إليه بجمعنا ودخلنا المسجد فرأيناه قد دارت به
حلقة كبيرة، وهو يتكلم بغرائب النحو، فلم نجسر على سؤاله لهيبته، وانصرفنا ثم

فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له ....

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيّات ٢٢ / ١٦٥.

فتذكر وقال ما فعلتم في سؤال ابن عصفور ، فصدقنا له الحديث فأقسم ألا يخبرنا ما العامل فيه (١) . ثم ذكر تتمة القصة .

والمراد أن الشلوبين نفس على ابن عصفور ما وصل إليه من صيت الـذكر وعلو الشأن .

إذً لقد أخذ ابن عصفور علوم العربية والقراءات عن رجلين من أجل "شيوخ العصر (٢).

وتدل مؤلفاته على أن له مشاركة في علم المنطق و لأجل ذلك حسن إيراده فيها تقسيما  $^{(7)}$  وحدوه استعمالا  $^{(7)}$  للأدلة  $^{(7)}$ .

وكم ذكر سابقًا فقد كانت ولادته بإشبيلية مهيئة لتلقي علوم العصر المختلفة على أيدي كبار علماء الأندلس الذين طارت شهرتهم في الآفاق (٤).

ولكنه – رحمه الله – لم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو ولا تأهل لغير ذاك ( $^{\circ}$ ) ، فلا تعلق له بعلم القراءات ولا الفقه ولا الحديث ( $^{7}$ ) .

\_

<sup>(</sup>١) نفح الطيب للمقرى ٢ / ٢٠٩ ، ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة شرح جمل الزجاجي ١ / ٢٥.

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) السابق ١ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب ٥ / ٣٣٠ ، وتاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي ٤٩ / ٢٩١ .

<sup>(</sup>٦) الوافي بالوفيات ٢٢ / ١٦٦ ، وتاريخ الإسلام ٤٩ / ٢٩١ .

### نشاطه العلمي وتصدره للتدريس:

كان - رحمه الله - بقية الحاملين للواء العربية في المغرب، وكان كثير المطالعة وقد طاف المغرب كله، وأقام بتونس يشغل الطلبة، وكان يملي تقاليده من صدره (١).

وأقرأ بإشبيلية وشريش ومالقة ولورقة ومرسية (٢). وغيرها ثم غادر ابن عصفور الأندلس وعبر البحر إلى إفريقية ، وأقام بتونس مدة يسيرة مع الأمير محمد بن الأمير صاحب تونس ، ولما انتقل الأمير محمد إلى بجاية واليًا عليها للدولة الحفصية انتقل معه ابن عصفور ، ثم عاد ابن عصفور ثانية إلى تونس ، ثم عبر البحر إلى الأندلس وقصد لورقة ، ثم رحل إلى غرب الأندلس وعبر إلى مدينة سلا وأقام بها يسيرًا ، ثم عاد إلى تونس باستدعاء الأمير أبي عبد الله المستنصر الحفصي وأقام بها حتى توفي (٢).

وفي رحلاته كان متصدر ًا للتدريس ومجالس العلم ؛ فقد انتهت إليه علوم النحو وعليه الإحالة - كما يذكر المقري - من المشرق إلى المغرب (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) إشارة التعيين ٢٣٦ ، ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات

<sup>(</sup>٣) مقدمة شرح جمل الزجاجي ١ / ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ٣/ ١٨٤.

### مذهبه في النحو:

له آراء كثيرة تدور في كتب النحاة ، منها ما يقف فيه مع سيبويه والبصريين ، ومنها ما يقف فيه مع الكوفيين أو البغداديين ، ومنها ما يستقل (١).

### وفاته:

اختلفت الروايات في تحديد وفاة ابن عصفور ، إلا أنها كلها تؤكد وفاته في العقد السابع من القرن السابع الهجري ، والراجح أن وفاته كانت عام تسعة وستين وستهائة فيكون بذلك قد عمر حوالي اثنين وسبعين كها يقول الدكتور صاحب أبو جناح في مقدمة تحقيقه لشرح ابن عصفور على جمل الزجاجي .

وقد قيل في سبب وفاته إنه جلس في مجلس شراب فلم يزل يرجم بالنارنج حتى مات (٢).

إلا أن الدكتور صاحبًا يستبعد هذه الرواية ، ويرجح رواية نقلها الزركشي عن القلجاني أن سبب وفاته أنه دخل على السلطان المستنصر - الحفصي - يوم ً افقال السلطان مفتخر ً ا: لقد أصبحلكنا الغداة عظيما ً ، فقال ابن عصفور بنا وبأمثالنا ، فوجدها السلطان في نفسه فأمر بعض رجاله حين قام الأستاذ ليخرج أن يلقوه بثيابه في الجابية ، وكان ذلك اليوم شديد البرد وأمرهم ألا

<sup>(</sup>١) المدارس النحوية ٣٠٦، ٣٠٧.

<sup>(</sup>۲) شذرات الذهب ٥ / ٣٣٠.

يتركوه يصعد مظهر ًا اللعب معه ، فكلم أراد الصعود ردوه ، وبعد صعوده أصيب ببرد وحمة ثلاثة أيام ومات على إثرها (١) .

وقد أيد الدكتور عياد الثبيتي رأي الدكتور صاحب أبي جناح في ترجيحه سنة الوفاة وسببها (٢).

### تآلىفە:

ألف ابن عصفور – رحمه الله – في النحو والصرف والأدب ، وقد جاوزت مؤلفاته العشرين مؤلفًا تدل " دلالة واضحة على عمق ثقافته واطلاعه في هذه الفنون .

فمن تآليفه: شرح الجمل وله عليه ثلاثة شروح، والمقرب في النحو (ئ)، والممتع في التصريف وقلها يخلو من مسائله كتاب من كتب النحو، وكان أبو حيان لا يفارقه (٥) كها أن له المفتاح، والهلالية، والأزهار، وإنارة الدياجي، ومختصر الغرة، ومختصر المحتسب، ومخالفة السالف والعذار. وجميع هذه أكملها.

<sup>(</sup>١) مقدمة شرح جمل الزجاجي ١ / ٣٤.

<sup>(</sup>٢) مجلة المورد المجلد الرابع عشر العدد الثالث ص ٢٣٥ ، ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) مقدمة شرح جمل الزجاجي ١ / ٣٥.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ٥ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ٢ / ١٥٩.

وممّا لم يكمله: شرح المقرب، وشرح الإيضاح، وشرح الأشعار الستة، وشرح الحياسة، وشرح المتنبي، وسرقات الشعراء، والبديع، وشرح الجزولية، وانتهى فيه إلى باب العطف<sup>(۱)</sup>.

وسوف نتحدث في ما يلي عن شرحه الكبير على جمل الزجاجي.

<sup>(</sup>١) إشارة التعيين ٢٣٦.

### ب - شرح الجمل الكبير لابن عصفور

يعد شرح الجمل الكبير لأبي الحسن بن عصفور الإشبيلي من أشهر مؤلفاته – إن لم يكن أشهرها – فقد نقل عنه أقرانه كابن مالك ، وابن الضائع في شرحه الجمل وتعقبه كثيرًا ، كها نقل عنه تلميذه أبو حيان وتلاميذ أبي حيان: المرادي وابن عقيل وابن هشام ، وكثير من العلهاء بعدهم كالشيخ خالد الأزهري والسيوطي (۱).

وقد استفاد المتأخرون من شرح الجمل لابن عصفور خاصة أباحيان، الذي كانت له عناية بمؤلفات ابن عصفور، كما أنه يتردد اسم ابن عصفور في مؤلفات ابن هشام كالمغني والتوضيح، ومصنفات السيوطي كالهمع، والأشباه والنظائر، ومصنفات الأزهري كالتوضيح، بل حتى معاصره ابن مالك يورد آراءه في شرح التسهيل (٢).

وكل هذا دليل على منزلة ابن عصفور لدى علماء النحو وأهمية مؤلفاته التى لقيت عناية العلماء والدارسين.

ولم يخالف ابن عصفور في منهجه الذي اختاره لترتيب أبواب الجمل بل نراه يعرض أبواب الكتاب ويشرحها على النسق الذي وضعها عليه الزجاجي، اللهم إلا زيادة ابن عصفور لبعض الأبواب مثل [باب عطف البيان، وفصل في شواذ النسب].

<sup>(</sup>١) مجلة المورد المجلد ١٤ / ٢٣٣.

<sup>(</sup>۲) مقدمة شرح جمل الزجاجي ۱ / ۵۹ .

كما وحد ابن عصفور أبواب جمع التكسير وأهمل بعض الأبواب مثل [ باب أبنية المصادر ، وباب اشتقاق اسم المصدر ، والمكان ، وباب أبنية الأسماء ] فلم يشرحها كما أن ابن عصفور «لم يلتزم – على عادة شراح المتون – أن يورد نص كلام الزجاجي ثم يعرض له بالشرح بل هو يهمل – فيها عدا الأبواب الثلاثة الأولى نص كلام الزجاجي إهمالا " يكاهكون تاماً ولا يورد من عباراته شيئا إلا في معرض مخالفته له في رأى أو مسألة »(١).

كما أنه ما أن يتجاوز الأبواب الثلاثة الأولى حتى يتخلص من عبارة الزجاجي فيبتدئ الكلام في الأبواب ابتداء وكأنك أمام كتاب مستقل وليس شرحًا من شروح الجمل (٢).

وتظهر براعة ابن عصفور في عرض المادة النحوية ؛ « فهو حريص على أن يختار لنفسه أسلوبًا يتسم بالوضوح ولغة سهلة قريبة إلى أذهان متوسطي الثقافة ، مع مقدرة على تجنب الركاكة والضعف الذي يعيب الكلام »(٣).

ويمتاز شرح ابن عصفور بعناية فائقة بالحدود وتلمسها في كل الأبواب تقريبًا مع الإفاضة في أحيان كثيرة في شرح الحد وبيان محترزاته.

<sup>(</sup>١) مقدمة شرح جمل الزجاجي ١ / ٤٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) مقدمة البسيط في شرح جمل الزجاجي ١ / ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) مقدمة شرح جمل الزجاجي ١ / ٥٤.







### المبحث الأول

### السماع ، مفهومه وحجي 🍦 ته

السماع عند النحاة هو المصدر الأول من مصادر الاستدلال النحوي لا يقد مع يقد مع وجوده .هذا ما قرره النحاة نظريًا يقول ابن جني: «واعلم أنك إذا أد ال القياس إلى شيء ما ، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه ... »(۱)

وقد عبر "الأنباري عن الساع بالنقل ؛ لأن المنقول يشمل ذلك المسموع مباشرة من الأعراب ، وكذلك المنقول عن طريق الرواية عنهم (٢) . فيقول الأنباري عن النقل : أنه «الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد" القلّة إلى حد" الكثرة »(٢) وبتعريف أكثر دقة يقول السيوطي : هو «ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته ، فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن ، وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده، إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولّدين نظا "ونثر "اعن مسلم أو كافر . فهذه ثلاثة أنواع لابد" في كل " منها من الثبوت »(٤) .

ونلاحظ في تعريف الأنباري أنّه لابد" في المسموع أن يتصف بالفصاحة

<sup>(</sup>١) الخصائص لابن جني ١ / ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) أصول النحو: دراسة في فكر الأنباري، محمد سالم صالح ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) لمع الأدلة للأنباري ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) الاقتراح للسيوطي ص ٢٤.

وصحة النقل والاطراد. فأما الفصاحة فهي محصورة في لغة القرآن وكلام النبي عصورة في لغة القرآن وكلام النبي عليه وكلام النبي والشعري بالضوابط التي قر" رها النحاة.

وأم" ا صحة النقل فقد عبر "عنه بالنقل الصحيح، ثم قس مه إلى قسمين:

تواتر وآحاد « فأما التواتر ، فلغة القرآن، وما تواتر من ألسنة وكلام العرب وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم  $^{(1)}$ .

وعر "ف الآحاد بأنه هما تفر "د بنقله بعض أهمل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر وهو دليل مأخوذ به " "ثم " ذكر أن الأكثرين على أنّه يفيد الظن " (").

ولأن الآحاد دون مرتبة المتواتر ؛ فقد اشترطوا في ناقله العدالة ولو كان لحدًا ... كذلك يقبل ما نقله أهل الأهواء إلا إن كانوا ممّن يدين بالكذب كالخطّابية من الرافضة ، وأما الفاسق فلا يقبل نقله (٤) .

أم" ا بالنسبة للمرس كل وهو ما انقطع سنده ، والمجهول وهو الذي لم يعرف قائله فقد رج مع أبو البركات عدم قبولهما ... (٥) .

<sup>(</sup>١) لمع الأدلة ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) السابق ص ٨٥ ، ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) السابق ص ٩٠ .

والمراد من تقسيم المسموع إلى متواتر وآحاد ومرسل ومجهول؛ هو معرفة مدى سلامة اللغة المنقولة وحج "يتهل الترجيح بين النصوص المستدل " بها عند التعارض (۱) أما وصف الأنباري لكلام العربي بأنه الخارج عن حد " القلقة إلى حد " الكثرة فهذا ما يعرف بالتواتر بالنسبة للسند وبالاطراد بالنسبة للمتن (۱).

وليس معنى هذا أن المسموع لا يوصف بالفصاحة إلا إذا اطرد ؛ لأن الكثرة والاطراد ليست من القواعد بل من معايير نقد المسموع ؛ لأنه لا تابعة لعملية السماع لا سابقة عليها (٣) .

ونحن نلاحظ أن السيوطي لم يشترط الاطراد في الكلام المسموع ؛ لأن هذا الشرط يكون في المقيس عليه الذي هو أحد أركان القياس ، فيكون السيوطي قد تدارك ما وقع فيه الأنباري حين اشترط الاطراد في الكلام المنقول فخلط بين السياع بوصفه أصلاً مستقلاً والسياع بوصفه ركنًا من أركان القياس (أ) بين السياع بوصفه أصلاً مستقلاً والسياع بوصفه أكان مطلّم دشًاذًا كثيرًا أم قليلاً (أ) والصواب أن كل ما ثبت نقله يقبل سواءً أكان مطلّم دشًاذًا كثيرًا أم قليلاً (أ) وشرط الاطراد سار عليه البصريون فأهدروا كثيرًا من الشواهد وخطئوا بعض العرب في أقوالهم إذا لم تجرعلى القواعد ، أماالكوفي ون فأجازوا

<sup>(</sup>١) الأدلة الإجمالية في المقاصد الشافية للشاطبي ، الطلحي ( رسالة دكتوراه ) ص ٦١ .

<sup>(</sup>٢) أصول النحو عند ابن مالك ، خالد شعبان ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) الأدلة النحوية الإجمالية في المقاصد الشافية ص ١ ٥ .

<sup>(</sup>٤) أصول النحو، دراسة في فكر الأنباري ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) أصول النحو عند السيوطى بين النظرية والتطبيق ، عصام عيد ص ٥٣ .

للناس أن يستعملوا استعمالهم ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة ، بل يجعلون هذا الشوذ أساس لوضع قاعدة عام ة (١).

ويعتذر الدكتور عبد العال سالم مكرم للنحاة الذين رأوا الاطراد في المسموع شرطًا فيقولإن الباني للقواعد يحاول دائما أن تكون قواعده مطردة ؛ لذا كان المنهج يحتم عليه أن يبني قواعده على الأكثر وما خالف هذه القواعد سم ي لغات وليست هذه اللغات موضع شك واتهام ولكنها خرجت عن مستوى الكثرة فلا تقام عليها قاعدة ؛ لأن من شأن القاعدة دائما أن تحاط بالاطراد الذي يحميها من الخلل و يحفظها من الاضطراب (٢).

والذي أراه أن الاطراد ليس شرطًا من شروط السياع ، ولكنه معيار للتفاضل بين المواالمسموعة ، فيقد م المطرد على الشاذ ، ولكن الشاذ يستشهد به في مثل موضعه ولا يقاس عليه (كها يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام، أحمد أمين ٢ / ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي ، عبد العال سالم مكرم ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الاقتراح ص ٢٤.

### مصادرالسماع

أولا ً : القرآن الكريم وقراءاته

القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد على للبيان والإعجاز ، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل وغيرهما (۱) . وجميع النحاة لا يخالف في حجية النص القرآني الموحة ، بل زادوا على ذلك قراءاته ، يقول أبو حيّان : «هذهالقراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله على ، ولكل منها وجه "ظاهر" حسن "في العربية ، فلا يمكن ترجيح قراءة على قراءة » . (۱)

ويرى السيوطي أن كل ما قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواتر ًا أم آحادًا أم شاذًا (٣) .

إلا أن العلماء وضعوا ضوالطراءة التي يحتج أبها ، فقر روا أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها ؛ بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ، وحاء كانت عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين . ومتى

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن للزركشي ١ / ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ٢ / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الاقتراح ص ٢٤.

اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء أكانت عن السبعة أم عم ن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف »(١).

إذًا فالقراءة الصحيحة يشترط فيها:

١ - موافقة العربية ولو بوجه من وجوه العربية .

٢ - موافقة الرسم العثماني.

٣ - صحة السند .

واختلاف صحة السند هو وحده الذي يجعل القراءة باطلة أما ما عداه فيجعل القراءة ضعيفة أو شاذة لكنها عند كثير منهم تظل صحيحة »(٢).

والقر" اء يتلشدون في صحة السند فليس المعو"ل عندهم في صحة القراءة الأفشى في اللغة والأقيس في العربية ، بل الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية ، والقراءة عندهم سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها (٣).

أما النحاة فيقر "ون بحجية القراءات ؛ فنجد إمام النحاة سيبويه يصرح في كتابه بحجيتها فيقول: إلا أن القراءة لا تخالف لأن القراءة السنة »(٤).

<sup>(1)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/9 .

<sup>(</sup>٢) أصول النحو العربي، محمود نحلة ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) النشر ١ / ١٠ ، ١١ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب لسيبويه ١ / ١٤٨ .

والنحاة البصريون يعتبرون القراءة سنة ، بمعنى أنها لا تخالف وإن خالفت القواعد ، لكنها لا يقام عليها ولا غيرها من الكلام المتواتر قاعدة إذا خرجت عن الأعم الأغلب .

وأما نحاة الكوفة فالقراءات مصدر هام من مصادر نحوهم ، وقد أخذوا بجميع القراءات في ما له نظير ، وأما ما ليس له نظير فبعضهم قبله وبعضهم رد ه (۱)

ويرى الأفغاني أن « المنهج السليم في ذلك أن يمعن النحاة في القراءات الصحيحة السند، فها خالف منها قواعدهم صح حوا به تلك القواعلورج عوا النظر فيها »(٢). والصحيح أنه لابد من مراعاة المطرد في تقرير القواعد وبنائها ؛ حتى لا تتعرض للاضطراب كها حدث في نحو الكوفة ، حيث اضطروا لأن يجعلوا لكل شاهد باباً وإن رأوه مخالفاً للأعم الأغلب.

ثانيًا: الحديث الشريف:

يعد الحديث من أدلة النحو القطعية ، والنحاة على الاحتجاج به شريطة أن يثبت بلفظه عن النبي على وذلك من النادر كما يقول السيوطي ؛ لأن أغلب الأحاديث مروي " بالمعنى ، ولأن اللحن وقع كثير افي ما روي من حديث ؛ لأن كثير امن الرواة كانوا غير عرب بالطبع (٢).

<sup>(</sup>١) أصول النحو، محمود نحلة ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) في أصول النحو ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الاقتراح ص ٢٩، ٣٠.

رد "الدكتور تمام حسان على من قال: إن الأحاديث لا يحتج "بها لأنها مروية بالمعنى ، فبين أن الرواية بالمعنى كانت شائعة في الكثير من الشواهد الشعرية التي اعتز "بها النحاة ، يشهد لذلك تعد "د رواية الشاهد الواحد فلهاذا تكون الرواية بالمعنى مانعاً من الاحتجاج بالنسبة للحديث دون الشعر (۱) . فنقول: إن الصواب هو ما ذهب إليه النحاة ؛ لأن تعدد الرواية في الشعر مصدرها من يحتج بكلامه من العرب ، وأما تعدد رواية الحديث فمرجعها من لا يحتج بكلامه من رواة الحديث ، فالحديث لم يكن في بوادي العرب وأهلها أصحاب سليقة ، وإنها كان في الحواضر وأهلها قد فسدت ألسنتهم . فالأعرابي ولو كان من الصبيان يحتج به ولا يحتج بأبي حنيفة وابن حنبل مع جلالة قدرهما!

كما حاول أبو الطيب الفاسي نفي وقوع اللحن في الأحاديث حتى يثبت الاحتجاج بها ، فيقول « وبالجملة فالدواوين الحديثية المشهورة المتداولة من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والتخاريج والمشيخة والتواريخ وغير ذلك على اختلاف أنواعها وتنو عموضوعاتها لا تكاد تجد فيها تركيبًا واحدًا يحكم عليه باللحن المحض الذي يتعين فيه الخطأ ولا يكون له وجه بل وجوه من الصواب » (٢).

وما ذكره الفاسي ليس مُ سرَو علا الله الله الله الأحاديث ، فالأمر مبناه ليس

<sup>(</sup>١ الأصول لتمام حسّ ان ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) فيض نشر الانشراح ، لأبي الطيب الفاسي ١ / ٤٧٩ . ٤٨٠ .

صحة الكلام ، فشعر المتنبي وأبي تمام والبحتري لا يشك فيه ، ومع ذلك لا يحتج به ، وإنها الكلام على كون الراوي يتكلم على سليقته كالأعراب .

وفي الحقيقة أن النحاة ليسوا على وتيرة واحدة في الاستشهاد بالحديث ، بل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: فمنهم من يمنع الاستشهاد بالحديث مطلقًا كابن الضائع وأبي حيّان .. ومنهم من يجيزه مطلقًا كابن خروف وابن مالك .. ومنهم من توسّ ط بين المذهبين فيجيز الاحتجاج بها ثبت أنه لفظ النبي كالشاطبي والسيوطي .

ويعد" السهيلي أول من استشهد بالحديث وليس ابن خروف الذي شاع بين النحاة أنه أول من استشهد به (۱).

ثالثًا: كلام العرب

عد "النحاة كلام العرب المصدر الثالث من مصادر الاحتجاج ، إلا أنه في الحقيقة المصدر الأول من حيث كمي "ة المادة المستشهد بها والمعتمد عليها في تقرير القواعد .

وكلام العرب هو « ما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم وإن كانوا من الأطفال والمجانين والفتّاك والصعاليك  $^{(7)}$ .

فالعدالة والبلوغ إذًا ليسا شرطًا في العربي الذي يحتج بقوله ، فذكر

<sup>(</sup>١) القياس في اللغة العربية ، محمد حسن عبد العزيز ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الأصول ص ١٠٧.

السيوطي أنهم لم يشترطوا في العربي الذي يحتج بقوله البلوغ ؛ فأخذوا عن الصبيان ثم قال: وكذلك لم أرهم توقوا أشعار المجانين من العرب بل رووها واحتج وا بها (١).

أما الرواة فلابد فيهم من العدالة وما يتبعها من صفات تجعل النحوي يطمئن إلى صحة ما يروونه ، فقد بين "ابن فارس أن اللغة «تؤخذ ساعًا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة ويتقى المظنون ... »(٢).

وكلام العرب يشمل الشعر والنثر، والحقيقة أن جل "اعتهادهم كان على الشواهد الشعرية، وقد احتج" بعض الباحثين على النحاة في عملهم هذا، ورأى أنه لا ينبغي أن تكون لغة الشعر نموذج اللاستعمال العربي؛ لما لها من خصوصية في البناء والتركيب، ولأنها تتسم بالضرائر والترخص تقصر دون عثيل اللغة الفصحى "".

وبها أن النحاة حرصوا على سلامة اللغة التي سيبنون قواعدهم على ضوئها وفق معيارية لغوية صحيحة تقوم على الجادة ؛ فقد عمدوا إلى وضع الضوابط التي تكفل سلامة هذه اللغة وخلو ها من اللحن والفساد ؛ حتى يتهيأ لنا متابعة العرب في كلامهم ، والسير على نهجهم الفصيح في لغتهم ؛ فكان ضابطًا المكان والزمان كفيلين بتحقيق هذه الغاية التي أملها

<sup>(</sup>١) المزهر في علوم اللغة للسيوطي ١ / ١٤.

<sup>(</sup>٢) الصاحبي لابن فارس ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الأصول ص ١٠٨ ، ١٠٩ ، وأصول النحو دراسة في فكر الأنباري ص ٢٩٤ .

النحاة .

أولا ً: الضابط المكاني

تعد الفصاحة هي المعيار الأساسي الذي احتكم إليه النحاة في تحديد القبائل التي تؤخذ عنها اللغة ، وهي القبائل الموغلة في البداوة والبعد عن مخالطة الأعاجم ، وإن وجدت الفصاحة في غير هذه القبائل أخذ عنها ، ويقر "ر ابن جني هذا الأصل فيقول : « ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر » (۱) إذا فالفصاحة هي المعيار في أخذ اللغة رغم التحديد المكاني الذي وضعه النحاة على الغالب الأعم كما يفهم من كلام ابن جني .

وقد ذكر السيوطي القبائل التي تؤخذ عنها اللغة نقلاً عن الألفاظ والحروف للفارابي فقال: « والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم: قيس وتميم وأسد .. ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم »(٢).

فالنحاة أخذوا عن أعراب هذه القبائل بالرحلة إليهم ، أو أخذوا ممن وفدوا عليهم منها ، كما أنهم أخذوا عن فصحاء الحضر وهم فئتان : فئة من

<sup>(</sup>١) الخصائص لابن جني ٢ / ٧.

<sup>(</sup>٢) الاقتراح ص ٣٣.

الأعراب البداة ، اتخذوا من ضواحي المدن الكبرى بالعراق مستقر ًا ومقامًا ، فسلموا من الاختلاط بالأعاجم والمولدين ، وفئة من أهل الحضر صحت عند اللغويين والنحاة سليقتهم واستقامت ألسنتهم ؛ ومنهم عمر بن أبي ربيعة وجرير والفرزدق والأخطل وغيرهم (١).

وإهمال النحاة للاستدلال بلغة القبائل المتطرفة كان مقتصر ما على لغة التخاطب، أما شعرهم فقد استدلوا به ؛ لأنه منسوج بلغة مثالية يتقنها شعراء القبائل المتطرفة وشعراء وسط الجزيرة على حد سواء ، كما عاشوا في الحواضر التي تجاور بلاد العجم (٢).

وغالب اللغة الفصيحة أن تؤخذ من أهل البادية ، وكلم كان الأعرابي موغلاً في البادية كان أقرب إلى سلامة اللغة (٣) .

إذًا فالفصاحة هي المعيار الذي يحتكم إليه كما قال ابن جني سابقًا ، إلا أن سكنى الحاضرة مما يضعف اللسان ؛ فيضطر النحاة والرواة إلى امتحان من يريدون الأخذ عنه ، يقول الرافعي : « ومتى طال مكث الأعرابي في الحضرضعفت طبيعته ورق "لسانه ، فإذا آنس منه الرواة ذلك وضعوا له الأقيسة الفاسدة يمتحنونه بها ... »(3)

<sup>(</sup>١) أصول النحو العربي ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الاستدلال النحوى في كتاب سيبويه ، أمان الله حتحات ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ آداب العرب للرافعي ١ / ١٣٤ .

أما بالنسبة لنحاة الكوفة فقد احتجوا بلغات أبى البصريون الاحتجاج بها، وهي لهجات عرب الأرياف الذين وثقوا بها ... ورأوا أن لغاتهم تمثل فصيحًا من اللغات لا يصح إغفاله وخاصة بعدما رأوها متمثلة في قراءات القرآن السبع ... فقد انبنى كثير من أحكامهم على ما رصدوه في القراءات من أساليب عربية ، ومع ذلك فلم يقبل الكوفيون كل اللغات بل إنهم استهجنوا لمجات واستبشعوا لغات ...

ثانيًا: الضابط الزماني

مع انتشار الإسلام وازدياد رقعة الأراضي المفتوحة اضطر المسلمون إلى خالطة الأعاجم، فكان ذلك مؤذنًا بدخول اللحن والفساد في اللغة ؛ فعمد النحاة إلى تحديد نهاية زمانية لتدوين المادة المسموعة التي يحتج بها، أما البداية الزمنية للاستشهاد فقيل من القرن الرابع قبل الهجرة في عهد جذيمة الأبرش والزباء وأعصر بن سعد (٢)، وقيل لمحتد د تحديد ازمنيا قاطعاً وقد حرص النحاة واللغويون على نقاء اللغة وبقائها سليمة خالية من أوشاب اللحن، وقد وجدوا هذه الصورة المثلي لهذا النقاء في الشعر القديم، ومن شم كان عداؤهم للشعر الجديد الذي تمثلت فيه ألوان من اللحن أللحن أللحن عداؤهم للشعر الجديد الذي تمثلت فيه ألوان من اللحن أله اللحن أله عداؤهم للشعر الجديد الذي تمثلت فيه ألوان من اللحن أله اللحن أله عداؤهم للشعر الجديد الذي تمثلت فيه ألوان من اللحن أله الله المعر الجديد الذي تمثلت فيه ألوان من اللحن أله الله المعر الجديد الذي تمثلت فيه ألوان من اللحن أله الله الله المعر الجديد الذي تمثلت فيه ألوان من اللحن أله الله المعر الجديد الذي تمثلت فيه ألوان من اللحن أله الله المعر الجديد الذي تمثلت فيه ألوان من الله الله المعر المعر

<sup>(</sup>١) مدرسة الكوفة للمخزومي ص ٣٣١، ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) الأدلة النحوية الإجمالية في المقاصد الشافية ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق ص ١٠٦.

وقد قسر م العلماء الشعراء إلى أربع طبقات : الأولى : الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى والنابغة . والثانية : المخضر مون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسَّان. والثالثة المتقدّ مون ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق. والرابعة : المولدون . ويقال لهم المحدثون وهم من بعدهم إلى زماننا كبشار وأبى نواس فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعًا، وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها ، وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقًا وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم (١). وقد اشتهر بين النحاة جعل إبراهيم ابن هرَ م قر أخر من يحتج بكلامه من الشعراء . أما الكوفيون فيحتجون بأشعار الطبقات الأربع حتى الشعر الذي لا يعرف قائله (٢) وكلام العرب الفصحاء من أهل الأمصار يحتج "به حتى منتصف القرن الثاني للهجرة وتوسع بعضهم فجعله إلى نهاية القرن الثاني ، أما بالنسبة لأهل البادية فإنه يحتج بكلامهم حتى نهاية القرن الرابع ؛ يقول الرافعي : « ولم تزل هوازن وتميم وأسد متميزة بخلوص المنطق، وفصاحة اللغة إلى آخر القرن الرابع الهجري »(٢). هذا من ناحية النثر ، أما الشعر فمنتصف القرن الثاني

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب للبغدادي ١ / ٥،٦.

<sup>(</sup>٢) أصول النحو العربي ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ آداب العرب ١ / ١٣٣ .

للهجرة هو نهاية عصر الاحتجاج به (١).

«وليس معنى الاحتجاج بشاعر معين أن نلتزم سلفًا بكل نتاجه اللغوي؛ إذ من الممكن أن تتسرب إلى هذا النتاج بعض الأخطاء نتيجة للخطأ والوهم »(٢).

«وتستطيع أن تجعل مرد الأمر كله . إلى الوثوق من سلامة لغة المحتج به وعدم تطر ق الفساد إليها ، وهذا هو الضابط في التصنيف الزماني والمكاني اللّذين مر ابك ، فأنت تعلم إسقاط العلماء الاحتجاج بشعر أمية بن أبي الصلت وعدي بن زيد العبادي حتى الأعشى عند بعضهم ؛ لمخالطتهم الأجانب وتأثر لغتهم بهذه المخالطة حتى همل شعرهم عدداً غير قليل من ألفاظ ومصطلحات لا تعرفها العرب ، وكل هؤلاء شعراء جاهليون ... "(")

<sup>(</sup>١) أصول النحو: دراسة في فكر الأنباري ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) أصول التفكير النحوي ، على أبو المكارم ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في أصول النحو ص ٢٥.

## المبحث الثانى

# السماع عند ابن عصفور

سار ابن عصفور على نهج سابقيه من النحاة في اعتدادهم بالسماع ، وتقديمهم له على غيره من الأدلة ، إذ إن الأدلة الأخرى تقوم عليه كما يقول السيوطي : وكلن الإجماع والقياس لابد له من مستند من السماع ، كما هما في الفقه كذلك »(١).

وهناك بعض الظواهر التي يلحظها الناظر في شرح ابن عصفور ، نستطيع من خلالها التعر "ف على منهجه في الاستدلال الساعي :

أو الاعتباز السماع دليلا تنحويا مقد ما ، ورفض ما لم يأت به السماع ، وهذا ظاهر في جميع أبواب الكتاب فمثلا عند حديثه عن خلاف أهل الكوفة للبصريين في (كأن ) إذا خرجت عن التشبيه، وأريد بها خلاف معنى التشبيه ، وذلك كقوالهم : بزيد يأتي فنكرم كه ، فإن معناه ها هو إلا يأتي فنكرم كه . قال : « وهذا لا يحفظه أهل البصرة ، فإن ثبت قلنا به »(٢) .

فعلّة عدم أخذه بالمذهب الكوفي في هذه المسألة: هو عدم ورود السماع بذلك ولو ورد لأخذ به ، أي لنصب المضارع بعد ( الفاء ) التي سبقت بـ (كأن ) الخارجة عن التشبيه .

<sup>(</sup>١) الاقتراح ص ١٣.

<sup>(</sup>٢ کشرح جمل الزج ّ اجي لابن عصفور ٢ / ١٥٦ .

ثانيًا : القياس لا يكون إلا على ما كثر كثرة توجب القياس عليها .

وهذا من أصول المذهب البصري الذي يشترط «الكثرة الفيه من هذا المسموع التي تخول لهم القطع بنظائره وتسلمهم إلى الاطمئنان عليه في نوط القواعد به »(١).

فإن لم تكثر المادة المسموعة كثرة يجب القياس عليها فابن عصفور له إزاء ذلك موقفان:

الموقف الأول: أنه لا يجيز القياس عليه لعدم كثرته.

فكثير ًا ما نجده في كتابه يقول: « يحفظ ولا يقاس عليه » أو يقول: « وهذا موقوف على السماع » أو « لم يكثر كثرة توجب القياس » .

كما نجد ذلك مثلاً في حديثه عن أفعال القلوب ، فقد ذكر أن العرب قد تضمّ نها كلها معنى القسم ..

ثم قال : «إلا "أنه في غير أفعال القلوب موقوف على السماع ، والذي جاء من ذلط ي " عهد الله الأقومن " ، وفي ذمتي كذا الأفعلن " " ) .

ومعنى قوله: « موقوف على السماع »: أي أنه يحفظ و لا يقاس عليه إذا ورد له مخالف ، فإن لم يرد له مخالف جاز القياس عليه .

<sup>(</sup>١) نشأة النحو ، الطنطاوي ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٥٤٢ .

فحين تحد " ث عن النسب إلى ( فعوليين) " أنه يحذف منها الواو وتاء التأنيث مثل: ( حمولة ) تقول فيهكلني ( " كلل على (د كنُوءة ) شَلَ نَئي " ).

ورد على أبي العباس المبر تُد الذي رفض حذف (الواو) في (حمولة) فيقول ه رُولي)؛ لأنه لم يسمع إلا في (شنوءة).

رد عليه بقوله: «وأما قوله لم يسمع إلا في شرَ نُوءة فهو أيض ًا جميع ما جاء، فإنها كان ينبغي أن يحمل على الشذوذ لو نسبت العرب إلى (فَعُولة) بإثبات الواو إلا في (شنوءة) »(١).

فلأن هذا جميع ما سرم ع ؛ فإنه يقاس عليه ، ولو ورد ما يخالفه لكان شذوذًا يحفظ في موضعه و لا يقاس عليه .

الموقف الثاني: تأويل ما لم يكثر وحمله على وجه يجوز فيه القياس.

نقل عن الكوفيين ترعمهم أن هر بن ) تكون لابتداء الغاية في الزمان ، واستدلوا على ذلك بآيتين وأربعة أبيات ، فلما رأى الفارسي كثرة مجيء ذلك ارتاب وقالنبغي أن ينظر في ما جاء من هذا ، فإن كثر قيس عليه ، وإن لم يكثر تُؤو فوه أبن عصفور على ذلك ، وبين أنه لم يكثر كثرة تُوج ب القياس ، فلم يرد إلا تلك الشواهد . « فلذلك وجب تأويل جميع ذلك على حذف مضاف ... »(٣) .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٣) السابق.

وهـذا مـن أصـول البصرـيين قهـم «حريصـون [كـذا]عـلى اطّـراد القاعـدة، والنصوص التي لا تستجيب لما استقر عندهم يفزع فيها إلى التأويل »(١).

ثالثًا من استدلاله السماعي ": عدم نطق العرب بخلاف ما ذهب إليه.

كحديثه عن (ليتها) وأنه لا يجوز أن يليها الفعل. قال: «وأما (ليتها) فلم تولها العرب الفعل قط، لا يحفظ من كلامهم لميتها يقوم زيد ". فقد بان إذن سداد شدا المذهب »(٢).

وحين تحد ت عن ( الكلفن كروف الجربين "أن الذي تقر رفيها الحرفية لا الاسمية ؛ « لأنه لا يحفظ أن ( الكاف فلد جاءت في نثر موجودًا فيها أحكام الأسهاء بل الذي تقر رفيها الحرفية »(").

وذكر خلافًا بين النحاة في (لكن) إن وقع بعدها جملة فقد «اختلف فيها هل يجوز أن تكون غير مضادّة لما قبلها أو لا يجوز ، نحو قام زيد لكن خرج عمرو "، فمنهم من أجاز ومنهم من منع ، وهذا الصحيح ؛ لأنّه لا يحفظ مثله من كلام العرب ... »(3)

التولوع من لأ دلَّة الكوفي بن والبغدادي بن بالنقد والتأويل بها يجعلها

<sup>(</sup>تأثير الكوفيين من في نحاة الأندلس، هجمد عما "ر درين ١ / ٣٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ٤١٧ .

<sup>(</sup>٤) السابق ١ / ٢٤٤ .

تتَّسق والمذهب البصري الذي يسير عليه في الغالب.

فنجده في حديثه عن (كلاهمابين آ أن الكوفة وبغداد يجيزونها للدلالة على المؤنثتين. «ويستدلون على ذلك بقول الشاعر:

حقبيها قد تشعّب رأسر طلس الركض في جنبي ثفال مباشر ويقول الآخر:

ست تُ بقربى الزينبين كليها كوقربى خالد وحبيب وذلك قليل جدًا لم يجئ إلا في الشعر، وينبغي أن يح مل التذكير على المعنى كأنّه لحظ في الزينبين معنى الشخص »(٣).

ولابن عصفور مصطلحات دقيقة في نقد المادة المسموعة تدل على تفاوت درجة المسموع من خلال معيارين هما: الفصاحة والكثرة.

فالمصطلحات التي تدل على التفاوت بين المسموع في الفصاحة هي: (الفصيح والأفصح والأجود والأحسن والقبيح والأقبح والقبيح جداً).

وأملط طلحات التي تدل "على تفاوت المسموع في الكثرة فهي : ( المطرد والكثير والأكثر والشاذ والنادر والقليل والقليل جداً ا وأقل " القليل ) .

وفي كل ما سبق لا يجيز ُ القياس َ إلا على ما ثبتت فصاحة وكثرته كثرة

<sup>(</sup>١) لم أعثر على نسبة ، معاني القرآن للفراء ٢ / ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢)نسبه المحقّق لهشام بن معاوية .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٢٦٩ - ٢٧٠ .

توجب القياس وخلاف ذلك يحفظ ولا يقاس عليه.

ويستعمل ابن هفور كثير ًا مصطلحي الضرورة والندرة ، وهو يريد بالضرورة ما كان في الشعر ، بخلاف الندرة فهي تكون في منثور الكلام .

أما حين يطلق عبارة ( موقوف على السماع ) فيقصد ما لا يقاس عليه لعدم كثرته كثرة يجوز القياس عليها .

وللسماع عند ابن عصفور مصادر نتناولها في ما يأتي :

### المصدر الأول: القرآن الكريم وقراءاته

كان لدى قدماء النحاة مادة لغوية كافية من كلام العرب تخو "لهم ملاحظة الظواهر اللغوية التي وضعوا على ضوئها قواعد النحو العربي . لكن مع مرور الزمن ودخول اللحن على اللسان العربي ، أخذ النحاة يبحثون عن مصادر أخرى يؤيد دون بها قواعدهم ، فوجدوا في القراءات وفي الحديث ما يمكن أن يعو "ض النقص في مصدر الساع الرئيس لديهم .

يقول أبو المكارم: « فإذا لم يجدوا في المادة اللغوية المعتمدة من قبل طلبتهم ، لجئوا إلى مصادر أخرى علّها تسعفهم بها يريدون ، ولذلك لا نجد غرابة حين نجد أكثر النحاة إسرافًا في الاحتجاج للقراءات الشاذة أبا علي الفارسي ، وتلميذه ابن جني ، وللأحاديث ابن خروف وابن مالك والرضي »(١).

-

<sup>(</sup>١) أصول التفكير النحوي ص ٤٨ .

ثم صار هذا النهج متبعًا حيث سار عليه النحاة بعد ذلك ، فأصبحت كتب النحو ملأى بالقراءات القرآنية متواترها وآحادها وشاذها وكذلك بالأحاديث .

وبها أن ابن عصفور من نحاة القرن السابع ؛ فقد أكثر في شرحه على الجمل من الاستشهاد بالقرآن وقراءاته ، وحفل كتابه بعدد زاخر منها مستشهدً ا بها على قاعدة ، أو مرُرَجً حًا بها رأيًا ، أو مؤولاً لها على وجه مرُطَّرد يجوز القياس عليه .

وهناك بعض الظواهر التين موقف ابن عصفور من القرآن وقراءاته نتحد ث عنها في ما يلي :

أو لا معتماد القرآن وقراءاته مصدرًا أساسيًا للاستدلال:

لم يخل باب من أبواب الشرح الكبير من آية أو قراءة يستدل بها ابن عصفور على قواعد النحو ولا يعدل عنها إلى غيرها مع وجودها ، وما ذلك إلا لإيهانه العميق بفصاحة القرآن إذ هو أفصح الكلام وخير البيان ، وقد يستدل بآيات عديدة على مسألة واحدة ، كها أنه قد يعضد الأدلة الأخرى بها أو العكس .

فنجده مثلاً في باب العطف يتحدث عن جواز حذف حرف العطف والمعطوف عليه لفهم المعنى . « فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ

اَضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَلَقَ ﴾ (١) . وقول تعالى : ﴿ وَٱوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىۤ إِذِ اَسْتَسَقَىٰ هُ قَوْمُهُ وَ ٱلْنَجَسَتُ ﴾ (١) . وقول السّتَسَقَىٰ هُ قَوْمُهُ وَ ٱلْنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَالْبَجَسَتُ ﴾ (٢) . وقول تعالى : ﴿ وَمَن كَانَ مَن يضّا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن آلَيَامٍ أُخَر ﴾ (٣) . التقديوضرب فانفلق ، فضرب ، فانبجست ، وفأفطر فع د " ة فحذف ضرب وأفطر و ( فاء العطف مُم بعدها من أيام أ مُخرَر ﴾ (١) .

وقد خر"ج ثلاثة من الأبيات بعد هذه الآيات على حذف حرف العطف والمعطوف عليه لفهم المعنى .

والكتاب زاخر كذلك بالقراءات ، فنجده مثلاً يستدل على جواز تشديد نون الاسم الموصول الدال على التثنية ، فيقول : (وإن شئت شد دت النون فقلت اللذان واللذين ، وقد قرئ ﴿واللذان يأتيانها منكم ﴾(٥) . بتشديد النون »(٦) .

ثانيًا عدم نسبة القراءة لصاحبها إلا نادرًا:

رغم اهتمام ابن عصفور بالقراءات واستدلاله بها إلا "أنه يندر أن ينسب

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) نسرح جمل الزجا اجي ١ / ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) النساء : ١٦ . وهي قراءة ابن كثير ، النشر ٢ / ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٦) شرح الجمل ١ / ١٧٢ .

قراءة إلى صاحبها . ونجده يكثر من العبارات التي توحي بعدم معرفة النسبة كقوله كمن قرأ ، وكقراءة من قرأ ، وقرر ئ وغيرها من العبارات .

ولم ينسب في شرحه الكبير إلا ست قراءات ، منها ثـ لاث نسبها لحمـزة ، وواحدة لكل من ابن مسعود وابن عامر وعمرو بن عقيل .

ولعل تفسير ذلك أنّه لا تعلّق له بعلم القراءات (۱) ، رغم أنّه تلقّى هذا العلم على أحد أساطينه في عصره وهو أبو الحسن بن الببّاج كما ذكرنا في ترجمته (۲) ويظهر هذا أيض ًا في استشهاده ببعض القراءات الشاذة دون أن يشير إلى شذوذها ، وهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة التالية .

ثالثًا: الاستدلال بالقراءة الشاذة:

أكثر ابن عصفور من الاستشهاد بالقراءات وكان من بينها ست قراءات شاذة ، أشار إلى شذوذ واحدة منها ، ولم يشر إلى شذوذ الأخريات . فأما التي أشار إلى شذوذها فقد منع القياس عليها ، وأما بقية القراءات التي لم يشرلشذوذها فقد أجاز القياس عليها ؛ ربه لأنه لا يعلم شذوذها . والآن مع هذه القراءات الست الشاذة :

 $(^{(7)})$  على الذي أحسن  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ٢٢ / ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته ص ٨ في التمهيد من الرسالة .

<sup>(</sup>٣) الأنعام ١٥٤ ، المحتسب لابن جني ١ / ٢٣٤ .

استشهد بها في إطار حديثه عن حذف العائد المرفوع من صلة (أي) سواءً أكان فيها طول أم لا « فإن كان في صلة (أي) جاز حذفه على كل حال ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ مُمَّ لَنَهْزِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمُ أَشَدُّعَلَى ٱلرَّمْنِعِئِيًّا ﴾ (١) تقديرأية أُم الله تبارك وتعالى : ﴿ مُمَّ لَنَهْزِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمُ أَشَدُّعِلَى ٱلرَّمْنِعِئِيًّا ﴾ (١) تقديرأية أم هو أشد أما إن وقع في صلة غير (أي) ولم يكن فيها طول لم يجز حذفه إلا حيث سمع كقراءة من قرأ : تلامًا على الذي أحسن أكبر فع أحسن أكبر هذه القراءة من بين الست عر ض بشذ وذها حيث جعلها مما يوقف فيه على الساع ، حيث قال في موطن آخر الأن الموصول إذا وأص ل بالمبتدأ والخبر ولم يكن في الصلة طول لم يجز حذف المبتدأ وإبقاء الخبر إلا في ضرورة أو في شذوذ كلام نحو قراءة من قرأ : قاماً على الذي أحسن أكبر أسلام .

 $\Upsilon = \tilde{g}(1)$  مسعود : (للائي أُلُوا من نسائهم )

استدل " بها ابن عصفور على جواز حذف النون من ( اللائين ) خلافًا لهذيل الذين يثبتونها (٥) .

٣ - قراءة ابن كثير: (فذانيك برهانان من ربتك).

<sup>(</sup>۱) مريم: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ١٨٤ - ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٤) شواذ ابن خالويه ص ١٣ ، البقرة : ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) شرح الجمل ١ / ١٧٣ .

القراءة المشهورة ﴿ فذانيك ﴾ وقراءة ابن كثير استدل ما ابن عصفور على جواز حذف إحدى النونين من قولك (ذانك) للدلالة على الاثنين (٢).

 $^{(7)}$  . قراءة علقمة : هذه بضاعتنا ر  $^{(7)}$  .

استدل "بها على بناء الفعل الصحيح للمجهول فيضم "أوله ويكسر ما قبل آخره في الماضي ويفتح ما قبل آخره في المضارع .كذلك المضع في الأ أنه يجوز نقل الكسرة من (العين) لـ (الفاء) قبلها . « فتقول ز د الكسر الراء وقد قرئ : هذه بضاعتنا ر د ت إلينا) (أ) » وذكر ابن جني أن هـ ذا الوجه الـ ذي جاءت عليه القراءة هو أقل "الأوجه الجائزة فيه (٥) .

• - قراءة: قل هو اللهُ أحد اللهُ الصمد ) (٦) .

استدل ما ابن عصفور على جواز حذف التنوين لكثرة الاستعمال . وقد استشهد بهذه القراءة مع أبيات حذف فيها التنوين للضرورة  $(^{(Y)}$  . وقد قال

<sup>(</sup>١) القصص: ٣٢ . النشر ٢ / ٣٤١ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) المحتسب ١ / ٣٤٥ ، يوسف: ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ٥٥٢ .

<sup>(</sup>٥) المحتسب ١ / ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) شواذ ابن خالويه ١٨٢ .وهي عند أبي حيّان قراءة أبان بن عثمان وزيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن ... البحر المحيط ٨ / ٨٢٩ .

<sup>(</sup>٧) شرح الجمل ٢ / ٤٦٠ - ٤٦١ .

الفر" اء في هذه القراءة ( النون ) نون الإعراب إذا استقبلتها الألف واللام حذفت . وكذلك إذا استقبلها ساكن فربه حذفت وليس بالوجه (١) .

 $7 - \bar{a}$  وابن أبي إسحاق :فلاعا ربّه إني مغلوب  $^{(7)}$ .

استدل بها ابن عصفور على جواز حكاية الجمل بعد كل فعل معناه القول<sup>(٣)</sup>.

والقراءات الخمس الأخيرة لم يشر ابن عصفور إلى شذوذها بل استدل " بها على أحكام يجوز القياس عليها .

رابعًا : موقف ابن عصفور من الآيات والقراءات التي تخالف المطرد :

لابن عصفور ثلاثة مواقف إزاء الآيات والقراءات التي جاءت بها يخالف المطرد من كلام العرب، وهذه المواقف الثلاثة عمد إليها حتى يبطل الاحتجاج بتلك الأدلة.

الموقف الأول: وصفها بأوصاف تمنع القياس عليها كالندرة والشذوذ والقلة رغم تعظيم ابن عصفور لكلام الله وكثرة استشهاده به ، إلا آنه أحيانًا إذا رأى الشواهد تخالف ما اطرد من كلام العرب ؛ فإنه يرمي لغة تلك الشواهد بالندرة أو الشذوذ أو القلة أو القبح أو الفساد وغيرها من الأوصاف التي تمنع القياس على تلك الشواهد .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفر "اء ٣/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) شواذ ابن خالويه ١٤٧ . القمر : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ٢ / ٤٨٠ – ٤٨١ .

وهذا خلاف الرأي الذي يرى أن ابن عصفور « كان لا يحمل القرآن على الشاذ بل يأتي بتخريج له على وجه يكثر استعماله ولا يتوجه إليه أي اعتراض »(١).

فالناظر في شرحه يلحظ أحيانًا وصفه الآيات أو القراءات بأوصاف الندرة والشذوذ ... و يجعل ما ورد فيها من حكم نحوي موقوفًا على السماع بحيث لا يقاس عليه وهو لا يريد بهذه الأوصاف نفي الفصر احة بل يريد بيان قلّة ذلك قياسًا بالشواهد التي وردت بخلافها .

والنحاة لا يلجئون لوصف الآيات والقراءات بهذه الأوصاف حتى يعوزهم تأويلها على وجه مقبول. يقول ابن جني: « إنها يحمل على الشذوذ إذا لم يوجد له وجه غيره »(٢).

وابن عصفور نفسه يقر "ر ذلك في كتابه (الممتع) فيقول: «لا ينبغي أن يحمل على الشذوذ ما أمكن »(٦) . وعودًا على شرح الجمل لابن عصفور نجده يصف القراءة بالندرة فيمنع القياس عليها ، حيث بين "أن (اللام) لا تزاد في الخبر إلا في ضرورة شعر أو نادر كلام «كقراءة من قرأ (ألا أنهم ليأكلون الطعام)(٤) بفتح همزة (إن ) فإذا أمكن أن يحمل على أحسن من هذا كان

<sup>(1)</sup> اختيارات ابن عصفور النحوية ... د/ عزة ، رسالة دكتوراه ص (1)

<sup>(</sup>٢) المنصف لابن جني ٢ / ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الممتع في التصريف لابن عصفور ص٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الفرقان : ٢٠ .

أولى "() أعانِنه يفض لل التأويل ولا يعتد بها ظهر من جواز دخول (اللام) على الخبر ومن أمثلة الموقف الأول عند ابن عصفور حديثه عن تقد م المعطوف والمعطوف عليه ، وتأخ ر الضمير الذي يعود عليها ؛ فقد يكون العاطف (الواو) أو (الفاء) أو غيرها ... فإن كان العطف بغير (الفاء) أو (الواو) فإنها يكون الضمير على حسب المتأخ ر خاصة ، فتقول زيد أو عمرو قام وكذلك سائر ما بقي من حروف العطف . وإنها لم يجز أن تقول قاما ، فتجعل الضمير على حسب ما تقد م لأن ؛ (أو) لا يكون ما بعدها شريك ما قبلها في المعنى ، ألا ترى أن القائم هو أحدهما لا غير ، ولا يجوز أن يكون الضمير على حسب ما تقد م إلا في (أو) خاصة ، وذلك شذوذ يجوز أن يكون الضمير على حسب ما تقد م إلا في (أو) خاصة ، وذلك شذوذ لا يقاس عليه . قال الله تعالى : ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ (٢) .

ومن الأمثلة على ذللليض ًا حديثه عن (اللام الجارة) وأنها لا تدخل على المفعول إذا كان متأخر ً اعن عامله إلا في ضرورة شعر «أو في نادر كلام يحفظ ولا يقاس عليه ، نحو قوله تعالى : ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ (3) أي ردفكم » (6) .

(١) شرح الجمل ١ / ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٧٢.

<sup>(</sup>٥) شرح الجمل ١ / ٥٢٤ .

الموقف الثاني: تأويل الآيات والقراءات التي تخالف المطرد:

كثير ًا ما نجد ابن عصفور يرد ّ الاستدلالات النحوية بالآيات والقراءات التي تخالف الرأي النحوي الذي يختاره ، ولكنه مع ذلك يعمد إلى التأويل حتى يبطل الاحتجاج بها ، ويصو "ب ما ذهب إليه من رأي . « وبذا يتضح أن ابن عصفور شأنه شأن النحاة لا يمتنع من تأويل النص ما لم يطرد إن لم يتسن "له غيره ، وأوضح أنه يتخير " من ذلك الحمل على ما كثرت نظائره أسه "(۱) .

ذكر ابن عصفور تعريف الزّجاجي للاسم أنهما جاز أن يكون فاعلاً أو مفعولاً أو دخل عليه حرف من حروف الجراهم بين خطأ الاعتراض على هذا الحدّ بأنّه غير مانع بدعوى أن اللهعقد يكون فاعلاً في مثل قوله تعالى: هذا الحدّ بأنّه غير مانع بدعوى أن اللهعقد يكون فاعلاً في مثل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمُ مِّنْ بَعَدِ مَا رَأُوا ٱلْأَيْنَ لِيَسْجُنُ نَهُ مَتَى عِينِ ﴾ (٣). « فإن ذلك مؤول وفاعل ( بدا كهمير المصدر الذي يدل عليه ( بدا ) كأنه قال : بدا لهم بداء " ) "فقد عمد إلى تأويل ما ظاهره أن الفاعل فيه هو الفعل ثم "أو ل الفاعل بأنّه ضمير المصدر الذي يدل عليه الفعل .

وفي حديثه عن الموصولات ؛ ذكر أنه لا يجوز تقديم شيء من الصلة على

<sup>(</sup>١) الشاذ عند أعلام النحاة ... د/ محمد عبدو فلفل ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ٩٢ .

الموصول فإن جاء ما ظاهره ذلك فهو مؤول ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَكَاثُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ . « لكن ينبغي أن فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ . « لكن ينبغي أن يجمل ذلك على إضهار فعل كأنه قال : أعني فيه »(١) .

يفهمن هذا أن ابن عصفور يسير على قواعد مقر رة سلفًا على ضوء الأكثر من كلام العرب، فها خالفه يلزم تأويله.

ويرد "ابن عصفور كذلك على الأخفش استدلاله بقراءة ﴿ودانية عليهم ظلاله من شروط الابتداء بالنكرة أن ظلاله من شروط الابتداء بالنكرة أن تكون في الفعظى، فدانية "عنده مبتدأ وظلاله أنا فاعل "سد" مسد" الخبر.

يرد "ابن عصفور فيقول: «وذلك لادليل عليه؛ لاحتمال أن تكون دانية ألله مقد "ما له وظلاله أم مبتدأ وهو أيضاً في القياس غير صحيح، لأن اسم الفاعل إذا ثبت أنه أجري مجرى الفعل في عمله فلا يلزم أن يجري مجرى الفعل في وقوعه أول الكلام والابتداء به، فلابد "من دليل آخر يدل "على ذلك »(٤).

ومن ذلك أيضًا نيابة المفعول به عن الفاعل مع وجود معمولات أُخرى للفعل ، هذا رأي ابن عصفور ، ويرد على من يرى نيابة غير المفعول عن

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۲۰.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ١٨٨ - ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الإنسان: ١٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ٣٤٨.

الفاعل مع وجوده مستشهدً ا بقراءة ( وليجرى قومً ا بها كانوا يكسبون ) (۱) فيقول : إلن قومً اليس بمعمول (ليُجزى بل لفعل مضمر يدل عليه فجرُ حزى ) كأنه قال : جزى الله قومً الله ويكون مفعول فجرُ حزى ) ضمير المصدر المفهوم منه ، كأنه قال : ليجزى هو أو ليجزى الجزاء ... »(۱) .

وابن عصفور كغيره من النحاة يلجأ لتأويل النص حتى يبطل قيمته الاحتجاجية ؛ لأنه يدخله احتمال غير ما احتج به عليه . ومن أصولهم المقررة في السماع : أنه « إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال »(") .

الموقف الثالث: الجمع بين الوصف بالندرة أو الشذوذ ... وبين التأويل.

إن كان ابن عصفور قد يصف الأدلة التي تخالف المطرد من كلام العرب بأنها من الشاذ أو النادر أو القليل الذي لا يجوز القياس عليه ، فإنه قد يعمد إلى تأويلها كها ذكرنا في الموقف الثاني ، وحينًا آخر قد يجمع بين الأمرين ، وهو بهذا الموقف الثالث يجعل الدليل غير قابل للاحتجاج به ، فيصفه بالأوصاف التي ذكرنا سابقًا بالإضافة إلى التأويل .

فنجد أنه حين تحد " ث عن الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بها ليس أجنبيًا ذكر أن من القبح الفصل بالجمل ، يقول : « وأقبح ما يكون ذلك

<sup>(</sup>١) الجاثية : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الاقتراح ص ٤٨.

بالجمل نحو قوله تعالى: ﴿ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِالْجُمل نحو قوله تعالى: ﴿ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ (١) ففصل بين (أرجلكم) وبين المعطوف عليه وهو (وجوهكم) بالجملة. (وامسحوا برءوسكم) ... »(٢).

ثم حاول تخريج ذلك الفصل القبيح -على حد" قوله - ببيان أن (امسحوا برءوسكم) ملتبس بالكلام ؛ لأن المقصود بالجمع: تعليم الوضوء، وكذلك لأجل واو العطف الداخلة على (امسحوا) وهي تربط ما بعدها بها قبلها. وما كان ينبغي لابن عصفور أن يصف الرأي الذي تعضده الآية بالقبح؛ إذ لا يجادل أحد في فصاحة القرآن وبيانه، وكُل أما ورد فيه فهو الفصيح الذي لا يُبارى، ولو لم يكثر ما يعضده من كلام العرب.

ومن هذا الموقف أيضً ا: حديثه عن جواز عمل معنى الفعل في الحال كما عمل الفعل ، وذكر رأي أبي الحسن الأخفش حين أجاز تقديم الحال على عاملها الذي هو معنى الفعل مستدلاً بقراءة : (السماوات مطويات بيمينه) (٢)؛ وقد رد "ابن عصفور هذا الاستدلال بالقراءة إذ جعلها من القليل الذي لا يقاس عليه ، ثم خر "جها على إضهار عامل تقديره : أعني مطويات (٤).

(١) المائدة : ٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ٣٤٢.

ومن ذلك أيضًا : نقلُه إجازة أبي علي الفارسي عدم تأنيث الفعل مع كون الفاعل مؤنثًا سالمًا ، واستدل على ذلك بقوله تعالى : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ ﴾ (١) فيقول ابن عصفور : ﴿ وذلك فاسد لأنه لم يكثر كثرة توجب القياس ، وحمل قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ ﴾ على أن يكون حذف منه التاء ... »(٢) .

(١) المتحنة : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ٢ / ٤٠٥ .

#### المصدرالثاني: الحديث الشريف:

سكت النحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث ، اللهم إلا ما ندر حيث اكتفوا بها عندهم من شواهد شعرية وقرآنية غنية عن تلم سالنصوص في الحديث النبوي (1) وقد يزعم البعض أن الاستشهاد بالحديث ظهر عند النحاة منذ سيبويه فمن يليه من أئمة هذا الشأن ، والحق أن ذكر بعض الأحاديث في كتبهم – على ندرة ذلك لا يعني بحال أنهم كانوا يعتد ون به مصدر أمن مصادر الاحتجاج ، وأغلب مجيئه لديهم كان للاستئناس، أو على هيئة كلام وارد عن العرب لا يستشهد به لنقض قاعدة أو تقرير أصل جديد .

حتى أن ابن جني الذي قيل إنه كان يستشهد بالحديث و يحتج "به يقول عنه السامر "ائي لم: ألاه مر "ة جعل حديثًا أصلا " يرجع إليه في تقرير قاعدة أو إثبات نص لغوي ، وإنها يورد في النادر حديثًا للاستئناس به أو للاستشهاد به ، في ما رلم قلاعدة أو يقر "ر أصلا " جديدًا "(٢) .

ولعل "المادة اللغوية الضخمة التي كانت بأيديهم أغنتهم عن كل ما سواها من قراءات وأحاديث.

فلم جاء متأخرو النحاة في القرن السابع أثاروا قضية الاستشهاد بالحديث وظهر اتجاه جديد بين النحاة يعتمد على الحديث الشريف أصلاً

<sup>(</sup>١) أصول النحو: دراسة في فكر الأنباري ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) ابن جنى النحوي: السامرائي ص ١٣٤.

سهاعياً ودليلاً معتبرًا لا يُناقش في حج يته متى ثبتت صحته عن النبي على وإزاء هذا الموقف برز اتجاهان آخران ، يقول أحدهما بالمنع من الاحتجاج به مطلقاً ، ولهم في تراث أئمة النحو مستند ونصير ، حين خلى من ذلك إلا لم اما ؛ والاتجاه الآخر يرى التوسط بين المذهبين ، وهو الاستشهاد بها اعتني بلفظه من أقواله على وترك ما عدا ذلك .

وابن عصفور يُعدُّ من المقلِّين من الاستشهاد بالحديث ولعل تفسير ذلك أنه «لم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو ولا تأهل لغير ذلك »(١) لذا لم نجده يورد في شرحه الكبير إلا اثنين وعشرين حديثًا فقط.

وقد كان لاحتجاجه بالحديث مظهران ، فهو تارة يستشهد به على رأي نحوي ، وتارة يعمد إلى تأويله حتى يصر فه عن الظاهر الذي يخالفه فيه فيبطل قيمته الاحتجاجية ويحيله إلى ما يراه . ونتحدث في ما يلي عن هذين المظهرين :

أولا ً: الاستدلال بالحديث لتقرير حكم نحوي:

ورود هذا النوع عند ابن عصفور دليل على حجيّة الحديث عنده.

ومن أمثلة هذا النوع :ما ذكره من أن "بدل البداء من أنواع البدل. واستدل "على ذلك بحديث النبي على إن الرجل كيصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها إلى العشر »(٢).

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ٥ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ بل بلفظ « ... ليصلي الصلاة ماله منها إلا عشرها تسعها ثمنها ... » . سنن البيهقي ٢ / ٢٨١ ، تهذيب الكهال ليوسف بن الزكي ١٥ / ٣٩٣ .

يقول "إذ معلوم أنه ليس المعنى: وما كتب له النصف مع الثلث، وكذلك مع سائر الأجزاء ، لأن ذلك لا يوجد لشيء من الأجزاء واحد، وأيضاً افإنه مناقض لمقصود الحديث من أن الرجل قد يصلي الصلاة وما كتب له إلا بعضها وكأنه لما قال: إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها، أضرب عن ذلك ، وأخبر أقد يصلي وما كتب له ثلثها ، وكذلك ما بعد ذلك إلى العشر "(أوقد جاء بهذا الحديث دليلاً على بدل البداء بعد شاهدين من كلام العرب الشعري والنثري ، وبدل البداء هو: المرادف لبدل الإضراب، وضابطه عند ابن هشام: أن يكون البدل والمبدل منه مقصودين قصداً صحيحاً وليس بينها توافق كما في بدل الكل ولا كلية ولا جزئية ، كما في بدل البعض ، ولا ملابسة كما في بدل الاشتمال "(٢).

وفي حديثه عن الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر ذكر أن (بات) قد تكون بمعنى (صار) ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ( $^{(7)}$ ).

وفي هذه الحالة تكون ( بات ) تامة لا ناقصة .

وحين تحد "ث ابن عصفور عن (نعم وبئس) وذكر أنهما فعلان ولا ينقض

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٢٨٩ .

<sup>(</sup>۲) شرح شذور الذهب لابن هشام ۱ / ۹۹۹ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١ / ٧٢، صحيح ابن حبان ٣ / ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ٤٢٤.

ذلك دخول حرف الجر عليهما في قول الشاعر:

بذيعُم طير وشباب فاخر (١)

وقول الآفقرد بد لت ذاك بن عمهال (٢) ...

لأَبْقَ لِمْ مَ طيرٍ بِنَ وَهُم َ بال ٍ )أَضيفت إلى ما بعدها ، ولا يضاف إلا ّ الاسم ...

وكأنها في الأصل نَهِ م الم سمّ ي بها وحكيت « ونظير ذلك قيل وقال ، فإنّ العرب لمّا جعلتهم اللقول ح ك يكا ، وعلى ذلك جاء الأثر: نهى رسول الله عليه العرب لمّا وقال ، وعن إضاعة المال (٢) »(٤) .

وقد استشهد بهذا الأثر أيضًا في حديثه عن الاسم الذي على وزن الماضي، إن نقلته للأسهاء وليس فيه ضمير « فتمنعه من الصرف ما لم يخرجه الإعلال إلى وزن من أوزان الأسهاء ، فإن أخرجه الإعلال فلا يخلو أن ينطق له بأصل مثل قيل وبيع فإنقصروف " أبدًا ومنه الأثر ... » .

<sup>(</sup>١) لم أجده منسوبًا وإنها ذُكر أن منشده الكسائي برواية ( بنعم عين ) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٢ / ١٩٦ ، لسان العرب لابن منظور ١٢ / ٨٢ ، تهذيب اللغة للأزهري ٣ / ٩ .

<sup>(</sup>٢) لعدي بن زيد ، الديوان ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٦ / ٢٦٥٩ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ٦١١ - ٦١٢ .

<sup>(</sup>٥) السابق ٢ / ٢٣٠ .

واستدل "بالحديث كذلك حين تطر "ق لـ (ع م وب عُسروبين "أنه يذكر معها اسم الممدوح أو المذموم ، ولابد من ذكر التمييز إن كان الفاعل مضمر الشميز معا فيحوز حذفها لفهم المعنى ، فيقول : «ومن حذف اسم الممدوح والتمييز معا قوله يحوز حذفها لفهم الجمعة فبها ون ع مت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل (۱) (۱) فقوله نولا ع متأي ن ع مت رخصة الوضوء ، فحذف التمييز وهو رخصة واسم الممدوح وهو الوضوء . وإنها حذفها لفهم المعنى (۱) .

ثانيًا : موقفه من الأحاديث التي جاءت بخلاف المطرد .

لابن عصفور إزاء ما خالف المطرد من كلام العرب ثلاثة مواقف:

الموقف الأول: وصف الحديث بالقلة: فمن ذلك ما نقله ابن عصفور عن أهل الكوفة ، أنهم أجازوا التعجب من ( السواد ) مستدلين على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لهي أسود من القار »(1).

ثم ذكر ابن عصفور أن ألم البصرة يعد ون ذلك من القليل الذي لا يقاس عليه  $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>١) سنن النسائى الكبرى ١ / ٥٢٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٦١٥.

<sup>(</sup>٣) ومـن اسـتدلاله بالحـديث في المسـائل النحويــة ، ينظــر : ١ / ٦٣٣ ، ٢ / ٢١ ، ٢ / ٢٠٠ ، ٢ / ١٠٠ ، ٢ / ٢٠٠ ، ٢ / ٢٠٨ ، ٢ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤)رواه مالك في الموطَّأ ٢ / ٩٩٤ .

<sup>(</sup>٥) شرح جمل الزجاجي ١ / ٥٩٠ .

الموقف الثاني: الجمع بين التأويل والوصف بأوصاف تمنع القياس عليه:

وهذه الأوصاف التي يصف بها ابن عصفور الحديث حتى يمنع القياس عليه هي القلة والشذوذ، وقد ثبت عند جمهور النحاة أن الشاذ والقليل لا يقاس عليها، ولم يفر "قوا في ذلك بين آية أو قراءة أو حديث أو شعر أو نثر.

وقد برز هذا الأصل السماعي عند ابن عصفور كسابقيه من النحاة فنجده يصف الحديث بالشذوذ أو القلة حتى يمنع القياس عليه . ومع ذلك يستخدم التأويل حتى يبطل الاحتجاج بالحديث .

فمن ذلك حديثه عن (أفعل فعلاء كيث ذكر أنها لا تجمع جمعًا مذكرًا باللواو والنون، ولا جمعًا مؤنثًا بالألف والتاء «إلا شاذًا أو فيها ذهب به مذهب الأسهاء ولم يستعمل تابعًا لغيره، وذلك موقوف على السهاع فمها جماء من ذلك قوله على السهاع ألخضر اوات صدقة (١) »(٢).

فجمع خضراء جمع الأسماء لاستعمالها غير تابعة لموصوف « ولأنه ذهب مذهب الأسماء ، والخضراوات في هذا الموضعا:أ كر لل رطبًا ، ولم يصلح أن يُد " خر فيؤكل يابسًا » (٣) .

وفي موطن آخر تحد " ث عن هذا الحديث ، وخر " جه كذلك على أنه من

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني ٦ / ١٠٠، مسند البز ار ٣ / ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المقتضب للمبرد ٢ / ٢١٨ .

إجراء الصفة مجرى الاسم، ثم ذكر أنه شاذ لا يقاس عليه (١).

وهو بهذا يبطل الاحتجاج به ، ويقر "ر ما رآه من عدم جواز جمع الصفة بالألف والتاء .

الموقف الثالث: تأويل الحديث.

يرى البصريون أنه لا يجوز جزم جواب النهي حتى يسوغ فيه دخول حرف الشرط عليه مع أداة النهي . ويرى أهل الكوفة أنه يجوز جزم جواب النهي إذا صح معنى الشرط ، وصح وقوع الفعل المنهي عنه مع أداة النهي أو دونها بعد أداة الشرط . وهملوا على ذلك قوله عليه السلام : «لا تشرف يصب شك سهم »(٢) . وقد رد ابن عصفور هذا الاحتجاج لاحتمال أن يكون من «تسكين المرفوع الذي لا يجوز إلا ضرورة أو في قليل من الكلام »(٣) يرج عما ذهب اليه ابن عصفور ورود الحديث في صحيح البخاري مروياً بالسكون وبالرفع (١)

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٥٥٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٣ / ١٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ٢ / ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رواية السكون ٣/ ١٣٨٦ ، رواية الرفع ٤ / ١٤٩٠ .

#### المصدر الثالث: كلام العرب

كلام العرب يراد به ما ثبت عنهم من الشعر والنثر الفصيح ، وهما من أهم وأقدم المصادر السياعية ، بل مصدر الاستقراء الأو للدى قدامى النحاة . ورغم مجهنه المصدر ثالثاً في كتب أصول النحو إلا أنه لا يج للحادل في تقد مه على المصادر الأخرى من حيث الكثرة ، وأيضاً كون أغلب قواعد النحو إنا قنت باستقرائه ، وعلى ضوء ذلك فها جاء من الأدلة الأخرى على المطرد من كلام العرب فهو مقيس ، وما جاء بخلاف ذلك فهو مما يوقف فيه على السياع . ويرى أنصار المنهج الوصفي أن الدرس اللغوي الوصفي يعنى بمستوى واحد من اللغة ؛ نثراً اكان أو نظها ، ولا يصلح الخلط بين المستويين ؛ لأن لكل مستوى قواعده ومعاييره (۱) .

ويرى الدكتور تمام أن لغة الشعر تقصر دون تمثيل اللغة الفصحى بها فيها من خصوصية البناء والتركيب (٢).

وهذه دعوى لا يُسلّم بصحتها إذ إن علماء النحو جعلوا هذه المادة اللغوية شعر "اكانت أم نثر "ا مصدر الاستقراء ، فجاءت على ضوء ذلك قواعد مطردة ، نتيجة ملاحظة الظواهر اللغوية في هذه المادة ، كما لاحظوا أن هذه القواعد لا يكاد يند " له إلا ما ندر وشذ" ، وقد دو "ن العلماء كل ذلك ، كما بي "نوا أنه يباح

<sup>(</sup>١) دراسات في اللغة والنحو ، د. أحمد سليمان ياقوت ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الأصول ١٠٩ وقريبًا من هذا رأي المخزومي في مدرسة الكوفة ص ٣٣٥.

للشاعر ما لا يباح للناثر ، بحكم تقيده بأوزان الشعر وقوافيه ، ولكن ذلك من الضرورة الشعرية التي لا يقاس عليها .

وقد استدل " ابن عصفور بكلام العرب شعر "ا ونثر "ا وعد ها أدلة معتبرة ، وقد استدل " ابن عصفور بكلام العرب شعر "ا ونثر "ا وعد ها أدلة معتبرة ، وازدحم شر طلحبير بهذه الأدلة السماعية التي يقر "ر بها قاعدة أو يرج على بها رأياً أو ينقض دليلا " لخصم .

وسوف نتحدث عن استدلال ابن عصفور بكلام العرب بنوعيه الشعر والنثر .

النوع الأول: الاستدلال بالشعر

يعد الشعر من أكثر الأدلة التي استشهد بها ابن عصفور فقد استشهد بسابيعة وستة وستين بيتاً ، وهو لا يهتم "غالبًا بنسبة الأبيات إلى قائليها إذ أنه لم ينسب منها إلا "مئة وثلاثة شواهد تقريبًا ، وقد أخطأ في نسبة شاهدين منها ، كما ذكر محقق الكتاب ؛ أحدهما لسلامة بن جندل ، ونسبه لابن مقبل (۱) ، والآخر نسبه للمتنبي وهو لأبي نواس (۲) .

والشواهد التي لم ينسبها ولا يُعرف قائلوها بلغت مائة وأربعين شاهدًا منها مائة وثهانية أبيات استشهد بها نحاة قبله ولم ينسبوها ، فلعلّه اعتمد على إيرادهم لها في كتبهم ثقة في ما ينقلونه أو يروونه .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٦١٧ .

كما نجد أنه استشهد بستة عشر بيتًا من الأبيات الخمسين المجهولة التي أوردها سيبويه في كتابه ، وقد نسب المحقق أحدها للعج عاج ، والحقيقة أن الأبيات المجهولة عند سيبويه ليست خمسين بيتًا بل تجاوزت الثلاثمائة شاهد، وقد نسب منها المحققون والدكتور رمضان عبد التو "اب حوالي مئتين وبقي مئة تقريبًا (۱).

وقد اتخذ الاستدلال بالشعر عند ابن عصفور عدة مظاهر نذكرها في ما يلى:

أولا ً : استدلاله بالشعر على القواعد النحوية :

يعد "الشعر أصل الاستشهاد ، بل إن "كلمة الشاهد تطلق غالبًا ويراد بها الشعر ، لذلك كثر ورود الشعر في كتب أئمة النحو . وابن عصفور حينها يسوق الدليل فإنها يسوقه لما كان بحاجة إليه ، أما ما ليس بحاجة لدليل فإنه لا يستدل "عليه يقول : « وفي (الذي والتي ) لغات : (الذي ) بتسكين الياء ولشهرتها لا تحتاج إلى دليل »(٢) .

وقد استدل ابن عصفور بشعر الطبقات الأربع التي ذكرها البغدادي . لذا تجد الشواهد عنده تعود لكل الطبقات من الزبّاء حتى أبي نواس ، وإن كان يشير لتلحين النحاة لأشعار المولّدين كأبي نواس والمتنبي والمعر "ي (") .

<sup>(</sup>١) أصول النحو دراسة في فكر الأنباري ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) أبو نواس ٢ / ٢١٣ ، ١ / ٤٩٧ ، والمتنبى ١ / ١٥٠ ، ٢ / ٨٧ والمعر " ي ١ / ٣٥٩ .

ولكن هذا لم يمنعه من التمثيل بشعر أبي نواس (١) مع أنه من المتأخرين الذين لا يستشهد بشعرهم عند أغلب النحاة ، ولكن لعل ابن عصفور يميل مع رأي من يرى جواز الاستشهاد بشعر من يوثق بهم من شعراء الطبقة الرابعة ، كما استشهد الزنخشري ببيت لأبي تمام :

ا أظله حالي "ت أج ليا لا يستشهد بشعره في اللغة ، فهو من عله ثم قال : «وهو وإن كان محدثًا لا يستشهد بشعره في اللغة ، فهو من عله العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه ، ألا ترى إلى قول العلهاء : الدليل عليه بيت الحماسة فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه »(٢).

أما من لا يوثق بفصاحته فإن ابن عصفور يرد الاستشهاد بشعره كما رد الاستشهاد بشعر زياد الأعجم كمن ليس غاد ولا رائح أ

فقال: فلا حج " ق في كلامه عند أكثر العلماء ؛ لأنه نزل بإصطخر من بلاد فارس، ففسد لسانه فلذلك لقب بالأعجم، وكثير " اما يوجد اللحن في شعره " " أما أما سيبويه فقد استشهد بشعر زياد الأعجم في غير موطن ( أ ) .

ومن استدلالات ابن عصفور بالشعر ما نجده في حديثه عن أنواع المبنيات، حيث ذكر أن من أنواعها ما يضاف إلى مبنى: « نحو قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) السابق ١ / ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١ / ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١ / ٢٠١ / ٨٤ ، ٤ / ٤٠ .

بمنع الشرب َ ها غير ُ أن نطقت بغصون ذات ِ أو قال ِ (۱) »(۲) عصون ذات ِ أو قال ِ (۱) »(۲) عت يقصد (غير) حين أضيفت إلى مبني (فأض) بنيت ، ولو لم تُبنْن َ لر ُ ف ِ عت فاعلا ً لـ ( يمنع ) .

ومن ذلك أيضًا حديثه عن نصب الفعل « إذا دخل عليه ناصب، أو عطف على منصوب، أو كان بدلاً من منصوب، وقد اجتمع ذلك في قول الشاعر:

الما أن تكون برحق أعرف ك غثّي من سر يني أعرف ك غثّي من سر يني فساطر حني واتخ سر أي بيدو الته الته الته وتتاً نسي فلم يكرر (م") استغناء عنها بـ (إلا) ... »(٥).

ولموقع السماع عند ابن عصفور أهميته ، فهويرد "به القياس نجد هذا مثلا "

<sup>(</sup>انكسبه الزمخشري لأبي قيس بن رفاعة ، المفصر لل ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) من الأبيات المجهولة في كتاب سيبويه ، الكتاب ١ / ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ١١٨.

<sup>(</sup>٥) السابق ١ / ٢٣٥ – ٢٣٦ .

في مسألة أن ما أضيف إلى معرفة فهو بمنزلته في التعريف فيقول: «وأما المضاف إلى معرفة فزعم المبر" د أنه أدون ممّا أضيف إليه في التعريف قياسًا على المضاف إلى المضمر الأنه دونه في التعريف ، والذي يدل على فساد مذهبه قوله: كخفورف الوليد المثقب (٢).

والمثقّب نعت للخذروف وقد تقد م أن النعت لابد أن يكون مساويًا للمنعوت أو أقل منه تعريفًا ، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه لم يجز ؛ لأن المثقّب على مذهبه هو نعت أعرف من خذروف وهو المنعوت وقوله أيضًا:

تيس ء الأعفر انْ َ َ ـ ـ ت ْ له دُ هُ تدلّت من شهاريخ أَه ْ للان (٣) فوصف المضاف إلى ما فيه الألف واللام بها فيه الألف واللام »(٤) .

ثانيًا : موقفه ممّا خالف المطّرد :

لابن عصفور إزاء ما خالف المطرد من كلام العرب ثلاثة مواقف.

الموقف الأول: وصف تلك الأبيات بالقلّة والندرة حتى لا يقاس عليها.

بها أن ابن عصفور متبع للمذهب البصري ؛ فهو لا يقيس إلا على الأكثر؛ لما ذكرنا سابقًا ، وأما النادر والقليل والشاذ فلا يجيز القياس عليها .

<sup>(</sup>١) المقتضب ٤ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) لامرئ القيس ، الديوان ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) لامرئ القيس ، الديوان ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ٢٠٧.

ففي حديثه عن تثنية المنقوص ذكر أن غير المنقوص لا يخلو أن يكون صحيح الآخر أو معتله أو مهموزه « فإن كان صحيح الآخر ألحقت العلامتان من غير تغيير إلا ما شذ من قولهم : ( أليان ) و (خ صيان ) في تثنية ألية وخصية ) . قال :

ترتَج أُ ألياه أرتجاج الوطب(١)

وقال الآخر:

كان القياس أن يقول : ( أليتان ) ( وخصيتان ) ، وقد جاء ذلك فيها على القياس  $^{(7)}$  .

ومن ذلك : ما ذكره أن الكوفيين استدلّوا على جواز جمع (طلحة) وأمثاله بالواو والنون ، مع حذف التاء منه من غير عوض في قوله :

وعُ قبة الأعقاب في الشهر الأصرَ م "(<sup>3)</sup> في الأصرَ م "(<sup>3)</sup> في الشهر الأصرَ م "(<sup>3)</sup> في الشهر الأصرَ م "(<sup>3)</sup> في الأصر

وهذا عندنا من القلة بحيث  $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) لم أعثر على نسبة ، خزانة الأدب للحموي ٧ / ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٢) لخطام المجاشعي ، الخزانة ٧ / ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له نسبة ، الخزانة ٨ / ١٠ .

<sup>(</sup>٥) شرح الجمل ١ / ١٤٩.

ومن ذلك ما ذكره عن حذف (الباء) مع إبقاء عملها من غير تعويض: يقول قلا "وجود مثل هذا، ولم يجئ إلا نادر افي الشعر، وعلى ذلك ينبغي أن يحمل قول الشاعر:

ل "امرئ تحسبين َرء "اليل نارا) ، لا على أنه عطف قوله فعطف (نارا) على قوله : (توقد بالليل نارا) ، لا على أنه عطف قوله فوله فرنار ) على (مرئ ) وفار "ا) على قوله (مرء "ا) لما في ذلك من العطف على عاملين »(۲) .

ورد ابن عصفور على الكوفيين تجويزهم دخول (اللام) في خبر (لكن ) مستدلين بقول الشاعر:

 $^{(7)}$  من حبها لعميد  $^{(7)}$ 

فأدخل ( اللام ) في خبر (لكن " )، وهذا لا دليل فيه ، لأنه لم يسمع إلا " في هذا » ( أ ) .

الموقف الثاني: تأويل ما خالف المطرد:

قد علمنا سابقًا أن التأويل من الوسائل التي يستخدمها النحوي لإبطال

<sup>(</sup>١) لأبي دواد ، الكتاب ١ / ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) لم يعرف قائله ، الخزانة ١٠ / ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ٤٣٧ – ٤٣٨ .

الاستدلال بدليل ما، أو توجيهه إلى ما يراه وابن عصفور من المبر "زين في هذا بحكم بصري" ته ،فهو يرى أن ما لم يكثر كثرة توجب القياس يجب تأويله (١).

لذا نراه يرد على الكوفيين استدلالهم حين زادوا في معاني (أو) معنيين : «أحدهما : أن تكون للجمع بمنزلة (الواو)، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر :

للوكان كاء يرد شيئًا كيت لى بُجير أوع نما اللوكان كاء يرد شيئًا كيت الله بشجو المتياق (٢)

قالوا بكيت على بجير وعفاق . بدليل قوله بعد ذلك : على المرأين ، ألا ترى أن المرأين بدل من بُجير وعفاق . كأنه قال بنكيت على المرأين . قلت يحتمل أن تكون هنا للتفصيل ، كأنه قال : بكيت على بجير تارة وعلى عفاق تارة أخرى ، ثم " فص" لل بد أو ) بكاءه على بجير من بكائه على عفاق »(") .

وكما نجده عمد إلى تأويل حرف النداء أنه للتنبيه إذا دخل على ما لا يصح نداؤه كالفعل ولحرف، وقد عمد إلى هذا التأويل فرارًا من القول بحذف المنادى يقول مبي تنا الخلاف في هذه المسألة: «منهم من ذهب إلى أن المنادى عذوف، ومنهم من ذهب إلى أن الحرف للتنبيه لا للنداء وهو الأحسن، لأنه لو هم من خلى حذف المنادى لأدى ذلك إلى إخلال كثير ؛ لأن المنادى قد كان

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) نسبهما ابن الأنباري لمتمم بن نويرة ، الأضداد ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٢٣٨.

حُذِ ف العامل فيه ، فلو حذف لكانت الجملة قد حذفت ولم يبق منها سوى حرف النداء ، فمثال دخوله على الفعل قول الشاعر :

ألا يا اسه ق ياني قبل عارة س ننجال (١) ...

ومثال دخوله على الحرف قوله:

اليت وج \_ ندغ \_ نالتي أجازوا على ضوئها تقد م كما اعترض على استدلالات الكوفيين التي أجازوا على ضوئها تقد م الفاعل على الفعل في سعة الكلام ، فيقول : «خلافًا لأهل الكوفة فإنهم يجيزون تقدم الفاعل على الفعل في سعة الكلام نحو زيد قام ، تقديره قام زيد ، ويستدلون على ذلك بقول الزباء :

ما للجل أو يساوئيدًا ويقول امرئ القيس:

لنا يـوم "لذيـذ" بنعمـة في مقيـل نحس متغيـب قالوا معناهمتغيـب نحس ه. ويقول النابغة:

أبد من عوجاء َ ہوي اكب لي ابن لح ُ رح اَ الليل ـ

<sup>(</sup>الكشما "خ، الديوان ١ / ٥٨.

<sup>(</sup>٢) نسبه المحقق لعبد الله بن الزبعرى .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ١١٣ – ١١٤.

قالوا معظلضد سير ها ، إذ لو لم يكن كذلك لقال قاصد ه "(١).

وقد اعترض على استدلالهم بقول الزبّاء فذكر أن (مشيه) بدل من الضمير الذي في الجهال لأنه موضع خبر المبتدأ (ماوكيس فاعلاً ، وأما قول امرئ القيس فنحسه مرفوع بمقيل التي هي مصدر وضع موضع اسم الفاعل ، والتقدير قائل نحسه ) وأما قول النابغة: فقاصد ، صفة عوجاء وحذفوا منه (التاء) ، كها قالوا: ناقة ضامر . ومع كل ذلك ذكر أنه لو لم يكن هناك تأويل فذلك من ضرورة الشعر .

« والدليل على ذلك قول الشاعر:

دَ. َ، فأطو بدُّ ودَ رقله على طول الصدود دوم (٢) (٣)

أراد وقل ما يدوم وصال.

ونجد ابن عصفور كثير مًا يستخدم التأويل لنقض أدلة الكوفيين ، فهاهم مثلا يجيزون في أسهاء الإشارة كلها أن تستعمل موصولات «واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ (ئ) فقالوا : بيمينك من صلة (تلك) كأنّه قالونما التي بيمينك ؟ واستدلوا أيضًا بقول الشاعر :

مَ، َ ° لعباد عليك إمارةٌ بت وهذا تحملين لا ق و (°)

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) للمرار الفقعسي ، الخزانة ١٠ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) طه ۱۷ .

<sup>(</sup>٥) لابن مفرغ الحميري ، أدب الكاتب لابن قتيبة ١ / ٣٢١ .

فقالوا: تحملين من صلة هذا، والتقدير: فالذي تحملين طليق »(١).

بعد ذكر هذين الدليلين تبين "ابن همفور أنه لا حجة فيهما، فأو "ل الآية بأن (بيمينك) يحتمل أن يكون متعلقًا بفعل مضمر على جهة البيان كأنه قال: أعني بيمينك المشار، أو يكون حالا من المشار إليه، ويحتمل أن يكون (تحملين عبر النايكون له خبران كقولهم: هذا حلو حامض ...

وهذا الرأي الذي نقضه ابن عصفور وأو "ل أدلته هو مذهب الكوفي ين (٢)، ووافقهم سيبويه في اسم واحد من أسماء الإشارة وهو (ذا) إذا انضم إلى (ما)، في نحو قولك: ماذا فعلت ؟ وماذا تفعل (٣) ؟

وممّن قال به من غير الكوفيرين الزجر الجراع المذهب البغدادي الذين غلبت عليهم النزعة البصرية  $(\circ)$ .

الموقف الثالث: الجمع بين التأويل والوصف بالندرة.

ذكر ابن عصفور أن أهل الكوفة وبغداد يجيزون في (كليهم) أن تكون للمؤنثتين . فقال : ﴿ كِلاهما ) في المؤنثين ويستدلّون على ذلك أيضًا ، بقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف للأنباري ١٣ / ٥٨٩.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢ / ١٦٦ - ٤١٧ .

<sup>(</sup>٤) أمالي ابن الشجري ٢ / ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٥) نشأة النحو ١٠٢ .

حقبيها قد تشعب رأس ُها الركض في جنبي ثفال مباشر
 وبقول الآخر:

ت ُ بقر ُ بى الزينبين كليها كوقربى خالد وحبيب وذلك قليل جداً الم يجئ إلا في الشعر ، وينبغي أن يح ُ مل على التذكير على المعنى ، كأنه لحظ في الزينبين معنى الشخص »(١).

من ذلك أيضًا ردّ ابن عصفور على من زعم أن (كلا وكلتا) مثنيان بدليل إخبار العرب عنهما إخبار المثنى ، قال : كلاهما لا يطلقان .

« فالجواب أن ذلك قليل ووجهه الحمل على المعنى ، لأن ( كلا وكلتا ) وإن كانا مفردي اللفظ فهما مثنيان في المعنى ... وقد جمع الأسود بن يعفر الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في بيت واحد ، فقال :

نَّ المنيَّ فَ الحُ تُلُفَ هُمُ اللَّهُ وَيَرْقَبَانَ مَلاً عَلَى المُعنى »(٢) . فقللِفي حملاً على المعنى »(٣) .

ولابن عصفور طرق أخرى لنقض أدلة الخصوم التي تخالف ما اطرد من كلام العرب، منها أنه قد يرد ما يخالف المطرد بالسماع، كما يرد ، بالقياس.

فمن ردّه ما خالف المطرد بالسماع: حديثه عن اشتراط أهل بغداد في بدل

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٢٦٩ - ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) للأسود بن يعفر النهشلي ، المفضليات للضبي ١ / ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٢٨٢ - ٢٨٣ .

النكرة من غيرها أن تكون من لفظ الأول ، واستدلّوا على ذلك بأنه لم يجئ شيء من بدل النكرة إلا كذلك ، كقوله تعالى : ﴿ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى السَّاعِر : وقول الشاعر :

ت كذي رجلين صحيحة رجل رمى فيها لزمان أنه و معلم و اشترطوا أيضاً الوصف و وسبقهم في هذا الشرط أهل الكوفة و واشترطوا أيضاً النكرة لا تفيد في البدل و الآ أن تكون موصوفة و الا أن تكون موصوفة و الا ترى أنتك إذا قلت موصوفة و رجل ملا يكن مفيداً ا و إذ معلوم أن محمداً و رجل " و فإذا وصفته أفاد .

وما ذهبوا إليه فاسد ، بل لا يشترط عندنا إلا أن يكون في البدل فائدة . والدليل على فساد ما ذهبوا إليه قول الشاعر :

للاوأبيك خوا منك أني وذيني التحمحم الصهيل (") فخير منكبدل من أبيك وليس من لفظ الأول ولا موصوفًا ، ولا يتصو ر أن يكون نعتًا لأنه نكرة والأب معرفة »(أ) .

كما يرد السماع الشعري المخالف للمطرد بتأويله ، وأيضاً ا بالقياس . ومن ذلك حديثه عن ( من وما ) الموصولتين الواقعتين بعد ( نعم وبئس ) ، فيقول :

<sup>(</sup>١) العلق ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٢)لكثير عز "ة ، الديوان ١ / ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) لشمير بن الحارث ، الحجة لأبي على الفارسي ١ / ١١١ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ٢٩١ - ٢٩٢ .

" واختلف في (من وما) الموصولتين وما أضيف إليها، فمنهم من أجاز أن يكونا فاعلين لهما، ومنهم من منع فالمجيز استدل على ذلك بالقياس والسماع، أما القياس فإنهما في معنى ما فيه الألف واللام، ألا ترى أنهما بمعنى (الذي والتي). وأما السماع فقوله تعالى: ﴿ فَنِعِمّا هِيَ ﴾ (١) . وقول الشاعر:

مُ مَ رَ دُكَ نَ ضَ مَ اقَ مُ ذَاهبُه مُ مُ القياس أن يكون فاعل (نعم وبئس) على وهذا الذي استدل به لا حج قيه ، بل القياس أن يكون فاعل (نعم وبئس) على حسب ما استقر فيهما بالسماع ما أمكن ، وأما السماع فمؤول ... "(١) .

موقف ابن عصفور من الضرورة الشعرية:

ليس من الضرورة الشعرية رفع منصوب ولا نصب مخفوض ، ولا لفظ يكون المتكلم فيه لاحنًا ، ومتى و معنى و معنى و معنى و كان ساقطًا في المعنى المتكلم فيه لاحنًا ، ومتى و معنى و معنى و ألم المناعر إذن مخالفة القياس ، يقول ابن جني : «واعلم أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق بها يبيحه القياس وإن لم يرد به سهاع »(٥) .

وفي تعريف الضرورة مذهبان: فمذهب الجمهور في الضرورة أنها ما وقع في الشعر مما لا يقع في الكلام أي النثر، سواء "اضطر إليه الشاعر أم لا (٦)، أما

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) لم يعرف قائله ، الخزانة ٩ / ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٦١٣ – ٦١٤.

<sup>(</sup>٤) ضرورة الشعر ، السيرافي ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١ / ٣٩٧.

<sup>(</sup>٦) الضرائر للألوسي ص٥.

أما مذهب ابن مالك فيها أنها: ما يضطر إليه الشاعر، ولا يجدعنه مندوحة أي مخلص الله على الفعل في الاختيار، فقد أي مخلص الأختيار، فقد قر "ر أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لإمكان قائل: (ما أنت بالحكم الترضى حكومته) أن يقول: (ما أنت بالحكم المرضي حكومته) ... ولتمكن قائل

(صوت الحمار اليجدع) أن يقول: (صوت الحمار يجدّع) ... فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار (٢).

ونقل السيوطي عن أبي حيّان ردّه على ابن مالك فهمه للضرورة بأنها الإلجاء إلى الشيء وهم لا يعنون ذلك « وإنها يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به ، ولا يقع في كلامهم النشري ، وإنها يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام ، ولا يعني النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ ، وإنها يعنون ما ذكرناه وإلا كان لا توجد ضرورة ، لأنه ما من لفظ إلا ويمكن للشاعر أن يغير " ه "(").

ولاشك أن ابن عصفور يرى رأي الجمهور في الضرورة فيقول: «اعلم أن الشعر لما كان كلام الموزونا يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن ، ويحيله عن طريق الشعر ، أجازت العرب فيه ما لا يجوز في الكلام ، اضطروا

<sup>(</sup>١) الكافية الشافية لابن مالك ١ / ٣٠٠، القياس في اللغة العربية ، محمد حسن عبد العزيز ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ١ / ١٩٧ - ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ١ / ٢٥١ .

إلى ذلك أو لم يضطروا إليه؛ لأنه موضع ألفت فيه الضرائر  $^{(1)}$ .

وبرّا أن ابن عصفور على مذهب الجمهور في مفهوم الضرورة ، فه و يكثر من تخريج الأبيات التي تخالف المطرّد على الضرورة مثل حديثه في مسألة مجيء (ال )بمعنى الذي ، فذكر أن «الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول نحو: الضارب والمضروب قد تدخل على الفعل في ضرورة الشعر نحو قوله:

أنت َ الح كَ ْضِي مَ يُكُومتُه لا الأصيلِ ولاي ْرأي ِ الجدر (٢) وقد تدخل على الجملة الاسمية في ضرورة الشعر نحو قوله:

م دانت اب ي م َ دَرَ (٣) ... (٤) وعلى هذا فالضرورة عند ابن عصفور لا يقاس عليها ، وقد نبّه إلى أنه لا يلتفت إليها (٥) .

ومن الأمثلة على الضرورة عند ابن عصفور: ما ذكره في ردّه على من يرى أن الأسماء الستة معربة بالحركات التي قبل الحروف، والحروف إشباع، حيث بين "أن الإشباع لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، فيقول: « فمذهبه فاسد، لأن

<sup>(</sup>١) ضرائر الشعر ، ابن عصفور ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) للفرزدق ، لسان العرب ٦ / ٩ .

<sup>(</sup>٣) لم ينسبه النحاة ، مغنى اللبيب لابن هشام ١ / ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) السابق ١ / ١٨٧ .

الإشباع زائد على الكلمة فيؤدي ذلك إلى بقاء: (فيك) و (في مال) ، على حرف واحد ، وأيضًا الإشباع لا يجوز إلا في ضرورة الشعر ، فإشباع (الواو) ..

وأذَّي حيثُ يثني هوى بَ َ عي يُثُما سلكُوا أدنو لَانظُر ُ (١) وقال في إشباع (الألف):

أعوذُ بالله عَ لَعَ هُلِ الله عَ هُلِدَ الأَذْنَبِ (٢) وفي إشباع (الياء):

ك لبي ما حَ مُ وَ اللهِ اللهِ عَامَ ال

ومن ذلك أيضً ما حديثه عن العطف على الضمير المجرور ، قال : « لا يجوز العطف من غير إعادة الخافض إلا في ضرورة الشعر نحو قوله :

آن قر "بْ عَوَا وتَه "مْ الله والأيام ن عَوَا وتَه "مَا الله والأيام ن عَوَا وتَه " الله والأيام ن عَوَا الله والله وال

وقد على هذا البيت وغيره في ضرائر الشعر بقوله: « ولا يجيء من ذلك في سعة الكلام عند المحققين البصريين ، والكوفيون يجيزونه » $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) نسبه المحقق لإبراهيم بن هرمة ، مغني اللبيب ١ / ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على نسبة ، المغنى ٢ / ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٣) استشهد به أبو حيان ولم ينسبه ، ارتشاف الضرب لأبي حيان ٥ / ٢٣٩١ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ١٢١ .

<sup>(</sup>٥) من أبيات الكتاب المجهولة ، الكتاب ٢ / ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٦) شرح الجمل ١ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٧) ضرائر الشعر لابن عصفور ص ١٤٩ .

وعلة المنع مل على المخفوض كما يرى ابن السر " -اج « أن المجرور ليس له اسم منفصل يتقد م ويتأخ ركما للمنصوب ، وكل اسم معطوف عليه فهو يجوز أن يؤخ رويقد م الآخر عليه ، فلما تخالف المجرور سائر الأسماء لم يجز أن يعطف عليه » (١) .

وعودة الشيء إلى أصله من الضرورة عند ابن عفور ؛ بين " ذلك حين انتصر لمذهب البصريين في أن "علّـة رفع الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم ودليله: «على أنه واقع موقع الاسم رجوعهم إليه في الضرورة ، قال الشاعر:

فأب ُ إلى فَه ْمِ الك ِ اللهِ عَهُ مُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

وإذا كان السيوطي يقر رمن أحكام الضرائر أنه يجوز القياس على ما استعمل للضرورة في الضرورة أ، فإن ابن عصفور يجيز كذلك القياس في في الضرائر (٢).

<sup>(</sup>١١لأصول في النحو لابن السر " اج ٢ / ١١٩ .

<sup>(</sup> ٢ لكأبط شر " ١ ، ديوان الحماسة التبريزي ١ / ١٨ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك لابن هشام ١ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>٥) الاقتراح ص ٦١.

<sup>(</sup>٦) شرح الجمل ٢ / ٢٠٩.

تعدد الرواية عند ابن عصفور:

يقول البغدادي: «وربه اروي البيت الواحد من أبياته أو غيرها على أوجه ختلفة ، ربه الا يكون موضع الشاهد في بعضها أو جميعها ولا ضير في ذلك ، لأن العرب كان بعضهم ينشد شعره للآخر فيرويه على مقتضى لغته التي فطره الله عليها ، وبسببه تكثر الروايات في بعض الأبيات ، فلا يوجب ذلك قدحاً فيه والهضاً منه »(١).

ولابن عصفور منهج في ما تعد دت روايته ؛ فهو إما أن يقوم بتوجيه الروايتين ويخر ج كلا منهما على وجه مقيس ، أو أنه يرد الرواية التي جاءت بخلاف القياس .

فمن تخريجه كلتا الروايتين على وجه مقيس: حديثه عن المعطوف حيث بين "أنه يعرب كإعراب المعطوف عليه إلا إن كان للمعطوف عليه لفظ وموضع، فيجوز حينئذ أن يعطف تارة على اللفظ وتارة على الموضع، وذكر أن له ستة أقسام، فالقسم الأول منها: ما كان لفظه نصب وموضعه رفع، فيجوز العطف على الموضع فيرفع أو اللفظ فينصب، وعلى هذا خر"ج الروايتين في قول الشاعر: «لاننَبَ الميوم ولاخلة اتسع الخرق على المراق ع (٢)

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ١ / ٣٩.

<sup>(</sup>٢) لأنس بن العبّاس ، الأصول في النحو ١ / ٤٠٣ .

روي برفع ( خلة ) على موضع ( نسب ) ، ونصبه على لفظه  $\dots$   $^{(1)}$  .

وفي حديثه عن تابع معمول اسم الفاعل إن كان في اسم الفاعل الألف واللام والتابع مضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام ؛ فذكر أن سيبويه يجيز في التابع النصب على الموضع والخفض على اللفظ (٢) . قال ابن عصفور: «والدليل على صحة مذهب سيبويه ما روي من قول الشاعر:

إهب ُ المائة َ ء َ وء َبْ ها مُوذًا زُوَ مَ ينها أطْ اَه َ المائة َ مَ وعَبْ ها مذهب بنصب (عبدها) وخفضه » (3) م فالروايتان يتم توجيهها على مذهب سيبويه .وفي حديثه عن المصدر إن أضيف إلى المفعول ذكر أنه يرُ رفع الفاعل، ويجوز إضافته إلى الفاعل فينصب المفعول . يقول : « وإن أضفته إلى المفعول رفعت الفاعل كقوله :

ت دي وما جمّعت ُ نَشرَ ب عُ القواقيز فواه أباريق ب المرايق ب المرايق ب المراية من رواه برفع ( الأفواه ) ، ومن رواه بالنصب فهو على إضافته إلى الفاعل ... »(١) .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٢٥٦.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱ / ۱۸۳ .

<sup>(</sup>٣) للأعشى ، الديوان ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ٥٦٨ .

<sup>(</sup>٥) للأقيشر الأسدي ، الديوان ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) شرح الجمل ٢ / ٢١.

وأحيانًا يرد ابن عصفور ما لم يصح عنده من الروايات التي جاءت بها لا يطرد وللكنة في ذلك كغيره لا يوض عصص عدم صحة هذه الروايات أو عدم ثبوتها ، والراجح أن القضية لا تعدو الشك في ذلك ، بدليل أنه كثير اما يؤول الروايات التي يرد ها محتاطًا خشية أن تكون صحيحة »(١).

فمثلاً في حديثه عن حروف الجر ذكر أن أهل الكوفة زعموا أن ﴿ رَابُ الْ عَلَى الْمُوفَةُ وَعَمُوا أَن ﴿ رَابُ الْمُ

لُـوك فـإنَّ قتلَـك م يكُـن عليك ور ب ل عار (٢)

فرفع (عار) على أنه خبر رُب ) ورُب ) مبتدأ وهذا لا حج قفه لأن الرواية الصحوبعتل فتل عار ) وإن صح ت رواية من روى ور رُب قتل عار ) وإن صح ت رواية من روى ور رُب قتل عار ) لم يكن فيه حج ق ، لأن (عار) يكون خبر ابتداء مضمر كأنه قال : (هو عار ) ، والجملة في موضع الصفة . ومما يدل على أن (عار ًا) في هذه الرواية إنها ينبغي أن يح مل على ما ذكرناه أنك لو جعلت (عار ًا) خبر رُب ) لم يجز إبقاء المخفوض برب ) بغير صفة وذلك لا يجوز ... » (إذًا فهو يشك يشك في صحة هذه الرواية ولكنة يحتاط بتأويلها خشية ثبوتها .

ومن ذلك أيض ً ا نقله عن بعض النحويين زعمهم أن (رب تجر الاسم المعر "ف بالألف واللام فتقول رب " الرجل لقيت . وأنشدوا في ذلك قوله :

<sup>(</sup>١) الشاذ عند أعلام النحاة ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) لثابت قطنة ، الأغاني للأصفهاني ١٤ / ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٤٨٦ - ٤٨٧ .

الجامل المؤبسل فيهم عيج بيُّ الم هار (١)

فخفض ( الجامل ) . والرواية الصحيحة : (لجامل ) بالرفع على أن تكون ( ما ) في موضع اسم نكرة مخفوض بر(ب " ) و ( الجامل ) خبر ابتداء مضمر والجملة في موضع الصلة كأنه قالي نب " شيء هو الجامل المؤبل .

وإن صح ّت الرواية بخفض ( الجامل ) كان ( الجامل مخفوض ً ا بر (ب على على تقدير زيادتها كأنه قال : ربها جامل فيكون مثل قولهم إني الأمر تبالرجل مثلك فأكرمه أي برجل مثلك »(٢) .

النوع الثاني من كلام العرب: الاستدلال بالنثر

يراد بالنثر أقوال العرب ولغاتهم وأمثالهم، وهذا المصدر النثري ممّا اعتمدوا عليه منذ بدايات التقعيد النحوي حين كانت هذه المادة المسموعة سليمة من اللحن والاضطراب.

وابن عصفور لا ينسب غالبًا استشهاداته النثرية فتجد العبارات التالية تبرز في كتابه بكثرة فيقول: «ومن كلامهم، وحكي من كلامهم، وحكي عن العرب ... »وغيرها، وأحيانًا قد ينسب فيذكر اللغويين والنحاة الذين حكوا عن العرب وهم: أبو زيد الأنصاري وسيبويه والكسائي وأبو الخطّاب ويونس وابن مقسم وابن الأعرابي وأبو عمرو الشيباني وأبو الحسن الأخفش والأصمعي.

<sup>(</sup>١) لأبي دؤاد ، مغنى اللبيب ١ / ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ١٥٥ - ٥١٥ .

واللغة التي يستشهد بها ابن عصفور هي اللغة الأدبية وليست لغة التخاطب العادية ، لأن هدف النحاة كان حفظ القرآن الذي نزل بلغة أدبية ، ولهذا كان ينبغي على من يود "المحافظة على القرآن أن يدرس اللغة التي أنزل بها (۱) .

ولغات العرب يعد ها ابن عصفور من مصادر الاحتجاج وهو أحيانًا يسم ي هذه القبائل التي ترجع إليها هذه اللغات مثل ظيئ وخثعم وهي فخذ من طيئ وهذيل وبني الحرث بن كعب وبني سليم وتميم والحجاز. واختلاف لغات العرب كما ذكر أبو حيان التوحيدي شيء مسلم للعرب ومأخوذ عنها (٢).

ولغات العرب كلها حج " ة ، فسعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره عليهم ، ويجوز القياس على كل منهما ، فأما أن تقل " إحداهما جد و لأخرى جد ا فإنك تأخذ بأوسعهما رواية وأقواهما قياس الله على تصر " ف الحال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ وإن كان غير ما جاء به خير ا منه (").

وهناك مظاهر في استدلال ابن عصفور بأقوال العرب ولغاتهم وأمثالهم نسوقها في ما يلى:

<sup>(</sup>١) الأصول تمام ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ١ / ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ١٢ - ١٤ .

أولا ً: الاستدلال بالنثر على القواعد النحوية:

يستدل " ابن عصفور بلغة خثعم على جواز استعمال التثنية بالألف « في الأحوال كلها في الرفع والنصب والخفض ... قال الشاعر:

ن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها (١) »(٢)

كما يستدل على تقرير حكم نحوي بعدم سماع ما يخالفه عن العرب، كما في حديثه عن الأسماء الستة ؛ حيث ذكر أن هناك من قال إنها معربة بالحروف ثم قال: « فمذهبه فاسد ؛ لأن الإعراب زائد على الكلمة ، ومن جملة هذه الأسماء: ( فوك ) و ( ذو مال ) فيؤدي ذلك إلى بقائهما على حرف واحد ، واسم معرب على حرف واحد لا يوجد في كلام العرب »(").

المفاضلة بين اللغات:

ليس استدلال ابن عنهر باللغات دليلاً على أنها كلّها عنده بمرتبة واحدة ، فهو يفاضل بينها ويرجّح اللغة التي تجيء بها يطرد في كلام العرب، ففي حديثه عن النعت إذا رفع ظاهرًا من سبب المنعوت نحو: (مررت برجل قائم أبوه) فإنه: « يتبع المنعوت في اثنين من خمسة ، وهي الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير ، وأما الخمسة الباقية فيتبع فيها السبب في لغة من

<sup>(</sup>١) نسبه المحقق لأبي النجم وقيل لرؤبة ، المغني ١ / ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ١٢٠ .

قال :أكلوني البراغيث ، وفي اللغة الفصيحة يكون مفردًا على كل حال ، ويتبع في التذكير والتأنيث »(١) .

وفي حديثه عن الترخيم : ذكر أن « لغة من ينوي أحسن من لغة من  $(7)^{(7)}$  .

ومذلك أيضًا: حديثه عن (إمّا) ، فذكر أن من معانيها الشك والإبهام « والتخيير نحو قوللخذ: من مالي إمّا دينارًا وإمّا درهمًا . والأفصح فيها كسر همزتها وقد حكي فتحها قليلاً » (٤) .

استدلاله بكلام الفصحاء:

نادر ًا ما نجد ابن عصفور يستشهد بكلام من يوثق بفصاحتهم ، كالصحابة الذين يرى البغدادي جواز الاحتجاج بها روي عنهم (وغم جواز ذلك لا نجده يستشهد بأقوالهم إلا في موطنين :

١ - جواز حذف اسم (إن ) وخبرها .

فذكر ابن عصفور أن حذف الاسم والخبر لا يجوز إلا في (إن )؛ لفهم

<sup>(</sup>١) السابق ١ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) هذا مصطلح جديد أطلقه ابن عصفور . انظر تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس ٢ / ٨٢٩ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ٢ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) السابق ١ / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٥) خزانة الأدب ١ / ٩ ، ١٠ .

المعنى «نحو قول ابن الزبير إن وصاحبكها ، في جواب من قال له :لعن الله ناقة مملتنى إليك »(١) .

وهذا هو الرأي الذي رج حه ابن عصفور على الرأي القائل :أن (إن ) بمعنى ( نعم ) . يقول السيوطي : « هل تأتي (إن ) حرف جواب بمعنى : ( نعم ) فأثبت ذلك سيبويه والأخفش ، وصح حه ابن عصفور وابن مالك . وأنكره أبو عبيدة » (٢) .

وهذا الكلام يجانب الصواب؛ فابن عصفور لم يصح مذا الرأي كما زعم السيوطي ببل ذكر أن حذف اسم (إن ) وخبرها أولى عنده: لأنه قد تقر رأنها تنصب الاسم وترفع الخبر ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى: (نعم) "(٢) ويقول أيضاً: لأنه كما تقد ملم تثبت (إن ) بمعنى (نعم) "(٤).

٢ - فتح ( لام ) المستغاث به إن ذكر وحده :

يستدل ابن عصفور على ذلك بقول لعمر رضي الله عنه . فيقول : « وإذا ذكرت المستغاث به وحده فتحت ( اللام ) ، نحو ما جاء في الحديث لما طعن العلج عمر رضى الله عنه ورحمه صاح : يا لكه يا لكمسلمين »(°) .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) همع الهوامع للسيوطي ١ / ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٤٥٢.

<sup>(</sup>٤) السابق ١ / ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٥) شرح الجمل ٢ / ١١٢ وانظر اللامات للزج اجي ص ٨٤.

والشاهد في المقتضبيا لَـله لر لمسلمين »(١) وعلى هذا لا شاهد فيـه لأن المستغاث به لم يذكر وحده .

ومن استدلاله بكلام الفصحاء: استدلاله بكلام عمرو بن معد يكرب في حديثه عن جواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف والمجرور فاستدل «بها حكي عن العرب: ما أحسن بالرجل أن يصدق، وبكلام عمرو بن معد يكرب لله در بني مجاشع ما أكثر في الهيجاء لقاءها، وما أكثر في اللزبات عطاءها » (1)

### استدلاله بالأمثال:

المثل هو: « جملة من القول مقتطعة من كلام ، أو مرسلة بذاتها ، تنقل محّن وردت فيه إلى مشابهه بدون تغيير  ${(7) \choose 1}$  .

والأمثال من مصادر الاستدلال اللغوي والنحوي ، وهي مسموعة من الأعراب رواية (٤) .

وقد استدل "ابن عصفور بالأمثال في الأحكام النحوية ؛ فنجده في حديثه عن أسماء الأماكن ذكر أنها على قسمين: قسم فيه علامة تأنيث وقسم

<sup>(</sup>١) المقتضب ٤ / ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٥٩٩ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيّات حامد عبد القادر، محمد النجّار ٢ / ٨٥٤.

<sup>(</sup>٤) الأصول النحوية عند المدرسة الأندلسية (رسالة دكتوراه )عبد العزيز حد "اد ١ / ٣٠٤ .

لا علامة تأنيث فيه ، وما ليس فيه علامة تأنيث ينقسم إلى خمسة أقسام :

منها قسم استعمل مذكر ًا ومؤنثًا ، والغالب عليه التذكير ، وهوم: نبى وهجر ودابق ... « والدليل على تأنيث هجر قوله منهن " أيام صدق ...

فمنع صرف هجر. ومنه قولهم في اللطحالب التمر إلى هـَجَر »(١).

كما استدل " بالمثل في حديثه عما " يؤنّث في جسم الإنسان ، فذكر اليد « ومن أمثالهم : يداك أوكتا وفوك نفخ . فقال : أوكتا » (٢) .

فاتصال الفعل بتاء التأنيث فألف الاثنين التي تعود على اليدين دليل على تأنيثها .

ثانيًا : موقفه من النثر الذي يخالف المطّرد :

لابن عصفور موقفان إزاء النثر الذي جاء بخلاف المطرد من كلام العرب.

الموقف الأول: وصف هذا النثر بالندرة أو الشذوذ ...

وهذه أوصاف تدل على أن الدليل غير صالح للاستدلال به .

ومن الأمثلة على ذلك حديثه عن المصدر، وأن الأصل فيه أنه باق على أصليته، خلافًا لأهل الكوفة الذين يزعمون أن المصدر يقع موقع الصفة ؛ فيخرجونه بهذا عن أصله.

يقول ابن عصفور: « ومهما أمكن إبقاؤه على أصله كان أوله ممّا بين " أنه

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢ / ٣٨٤ .

باق على أصليته أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث كما كان قبل أن تصف به إلا ما حكي شاذًا ، فقد حكفي نس وطوعة القياد ، بتأنيث (طوع) . وإن كان في الأصل مصدراً . وقد حكي أيضاً : أضياف وضيوف وضيفان في ضيف ، وهو في الأصل مصدراً ضافه يضيفه ضيفاً . ومثل هذا موقوف على السماع »(۱) .

ومن ذلك أيض ًا: حديثه عن إضافة الموصوف إلى الصفة ، وبين أن ذلك لا يجوز ، مع أن العرب تفعل ذلك ﴿ لا ّ أن ذلك من القلّة بحيث لا يقاس عليه ، لأن فيه إضافة الشيء إلى نفسه ، لأن الصفة هي الموصوف في المعنى فمن ذلك : صلاة الأولى ، ومسجد الجامع ، دار ُ الآخرة ، يريدون الصلاة الأولى ... » (٢) .

واستدل "ابن عصفور بكلام العرب على مجيء (لكن) للعطف بغير (الواو) فقد حكي من كلامهم ملا مررت برجل صالح لكن طالح "ويرد" ابن عصفور على من قدية ول ذلك بأن (لكن) غير عاطفة وطالح محمول على إضهار فعل للدلالة على ما تقد "م عليه كأنه قيل لكن مررت بطالح .

فيرد ابن عصفور بعدم صحة هذا التأويل ؛ لأن حذف الخافض وإبقاء عمله لا يجوز إلا في ضرورة شعر أو في نادر كلام لا يقاس عليه ، نحو بخير عافاك الله . أي بخير " . وموقف ابن عصفور هذا استعمله في رد كل الأدلة السهاعية التي جاءت بخلاف المطرد من كلام العرب .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ٢٢٨ .

الموقف الثانى: تأويل ما جاء بخلاف المطرد:

ذكرنا سابقًا أن التأويل يلجأ إليه ابن عصفور إن خشي من صحة المسموع الذي جاء بخلاف القاعدة المطردة .

كما في حديثه عن (حاشى) فقد ذكر أن ما بعدها مخفوض أبدًا عند سيبويه (١) ، لأنها حرف جرو أم" ا ما حُكي من قولهم: حاشى الشيطان وأبا الإصبع فإن صح قد من يقول ذلك فعل ، والإتصو رأن تكون حرفًا بمنزلة (إلا") ؛ لأنه لو كان كذلك لجاز في ما بعدها الرفع ... "(٢).

ومنه أيضًا ردُّ ابن عصفور على المازني إذ أجاز إنابة ( ذلك ) مناب مفعولي ( ظننت ) ، ومفعولي أعلمت ُ ) الثاني والثالث ...

وابن عصفور يرى عدم الجواز ، ولذلك ينبغي حمل قول العرب « ظننت ذاك ، على أن ذاك إشارة إلى المصدر ، لأن ذلك قد ثبت في مثل قول العالم تعالى :

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ (٢) أي صبره "(٤).

ومن ذلك أيضًا: ردّ ابن عصفور على طائفة من النحويين (٥)قولهم إنّ

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢ / ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ٢ / ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) الشورى : ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) منهم ابن قتيبة وابن هشام أدب الكاتب ١ / ٤١٠ ، مغنى اللبيب ١ / ٥ .

(على) تكون بمعنى (الباء) مستدلين على ذلك بقول العرب: اركب على اسم الله، أي باسم الله، فتكون للاستعانة. قال ابن عصفور: ولا حج ة لهم في ذلك؛ لأن (على) يحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف ويكون المجرور في موضع الحال كأنه قالان كب متكلاً على اسم الله »(١).

ومن ذلك أيضًا: في باب اسم الفاعل: ذكر ابن عصفور مذهب الكسائي الذي يرى فيه عمل اسم الفاعل إن كان بمعنى المضي مستدلاً بها حكاه عن العزلبهاذ أبريد أمس فسورير فرسخًا. فيرد بقوله أفا «هذا مار بريد أمس فسورير فرسخًا، فإنها عمل في المجرور والظرف، هذا والمجرور والظرف عمل فيها معاني الأفعال بخلاف المفعول به ... »(٢).

ونادر ًا ما يجمع ابن عصفور في ردّه أقوال العرب التي تخالف المطرد بالجمع بين وصفها بالقلة وتأويلها ، كما نجد في ردّه على الكوفيين الذين جو ّزوا دخول (إن) الملغاة على الأفعال غير الناسخة (٣) ؛ مستدلين بما حكوه حكوه من كلام العرب «إن عقت كاتر بك لسوطًا ، واستدلوا على ذلك :

° يمينُك إن قتلت لسلم عليك عُقُوبَة المتعمد

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٣) لفص لل في علم العربية للزمخشري ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) لعاتكة بنت زيد ، الأغاني ١٨ / ٦٣ .

فأدخلت (اللام) على مفعول (قتلت وقنّعت) وليسا من نواسخ الابتداء وهذا عندنا من القلّة بحيث لا يقاس عليه . على أنه قد يحتمل أن تكون (اللام ) زائدة ويكون اسم (إن مضمر الأن مجيء اسم (إن مضمر ابابه أن يجيء في ضرائر الشعر .

ومما يدل على ذلك أن ( لام التأكيد ) إنها بابها أن تدخل على المبتدأ أو ما هو المبتدأ في المعنى وهو الخبر ، وأما المفعول المحض فلا سبيل إلى دخول ( اللام ) عليه ، إلا أن تكون زائدة »(١) .

كما أن ابن عصفور قد يرد الاستدلال بكلام العرب جامعًا بين الوصف بالقلة والخروج على القياس .

كحديثه عن مذهب الكوفيين الذين أجازوا زيادة (أمسى وأصبح) في التعجب مستدلين بكلام العرب: ما أصبح أبردها وأمسى أدفأها (٢).

قال ابن عصفور: «وهذا إذا ثبت هو من القلّـة بحيث لا يقاس عليه، وهو مع ذلك خارج عن القياس؛ لأن القياس في اللفظ ألاّ يزاد »(٢).

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٤٤٦ - ٤٤٦ ، اللامات ص ١١٦ ، مغني اللبيب ١ / ٣٢ .

الأكسول لابن السر " اج ١ / ١٠٦ ، ارتشاف الضرب ٣ / ١١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٤٢٢ .





# الفصل الثاني القياس





# المبحث الأول

# مقدمة في القياس

# مفهوم القياس وحجِّيَّته

القياس أداته العقل (۱) ، وهو « أحد طرق الاستدلال غير المباشر ، وأقومها إنتاجًا »(۲) .

وقد عر" فه الأنباري بأنه: «همل فرع على أصل بعلة ، وإجراء حكم الأصل على الفرع » وذكر له أيضاً على الخرى من الحدود كلها متقاربة .

ونلحظ في هذا التعريف ذكر الأركان الأربعة للقياس التي يسوقها الفقهاء في تعريفهم له ، فها هو ذا الرازي في «محصوله» بعد أن ساق عدة تعاريف للقياس يرى أن أسد ها في تعريفه: «أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ، بأمر جامع بينهما :من إثبات حكم أو صفة ، أو نفيه عنهما » . وهذا دليل على تأثر النحاة بمباحث أصول الفقه .

واليران عجرية القياس في الشرع ، وبين أنه قول الجمهو رمن علاء الصحابة والتابعين (٥) . فهو إذًا من مثبتي القياس ، أما نفاته فهم النظامية

<sup>(</sup>١) في أصول النحو ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ، حبنكة ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) لمع الأدلة ص ٩٣.

<sup>(</sup>٤) المحصول للرازي ٢ / ٩.

<sup>(</sup>٥) السابق ٢ / ٣٦.

والظاهرية وبعض فرق الشيعة  $\binom{(1)}{1}$ . « فإنهم ينكرونه و  $\binom{(1)}{1}$  ولذلك وقعوا في مضايق عجيبة  $\binom{(1)}{1}$ .

وكذلك النحاة في لغالب يرون حج "ية القياس خلافًا لمن ينكره. فها هو ذا الأنباري يحاول التدليل على حجيته وأهميته، وينص على أن " إنكار القياس في النحو لا يتحقق، لأن "النحو كله قياس "ونجده يعقد فصلا " في الرد على من أنكر القياس "(٤).

وقد فند كل هذه الشبه ليقر "رحجية هذا الدليل.

# مراحل تطوّر القياس

مر" القياس بثلاث مراحل كها ذكر الدكتور سعيد الزبيدي .

فالمرحلة الأولى: هي مرحلة النشأة ، حيث ورد لفظ القياس مقترنًا بعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي الذي «كان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل وكان أشد تجريدًا للقياس »(٦).

ويقصد بالقياس هنا: القاعدة النحوية ومدى اطرادها في النصوص

<sup>(</sup>١) علم أصول الفقه ، خلاف ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) فيض نشر الانشراح ٢ / ٧٤٦.

<sup>(</sup>٣) لمع الأدلة ص ٩٥.

<sup>(</sup>٤) السابق ٥٥ – ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) السابق ١٠٠ – ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ١ / ١٤.

اللغوية ، وتقويم ما يشذ من نصوص اللغة عنها .

أما الدكتور عبد العال مكرم فيقول: «إن هذه الأقيسة الفطرية أشارت إليها نصوص قديمة، قبل أن يظهر ابن أبي إسحاق في حقل النحو العربي» (١).

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة المنهج ، حيث أصبح القياس أصلاً في الدرس النحوي ، فنجد الخليل يكثر منه ويتوست ع فيه ، وها هو ذا سيبويه نجد في كتابه أمثلة كثيرة للأقيسة المختلفة المتعدد دة . كل هذا يدل على أن القياس في في كتابه أمثلة كثيرة للأقيسة المختلفة المتعدد دة . كل هذا يدل على أن القياس في لهم المرحلة أصبح أساسً ا من أسس الدراسة النحوية التي تبنى عليها القواعد ويوزن بها الكلام ، فهو يستعان به ضمن حدود اللغة ، بحيث لا يفرض جديدً ا على الأصول المستنبطة من الطبيعة اللغوية (٢) .

ثم تأتي المرحلة الثالثة: وهي مرحلة التنظير، ويطلق الدكتور علي أبو المكارم على القياس في هذه المرحلة اسم القياس الشكلي، حيث يحمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهم ""، سواء أكان هذا الحمل لمسموع على مسموع، أو مفترض على مسموع، أو حكم نحوي على آخر.

وفي هذه المرحلة نجد أبا البركات الأنباري يؤلّف كتابًا في أصول النحو وقد تأثر في بالبحوث الفقهية ، وصار القياس ذا حد وشروط وأركان ،

<sup>(</sup>١) الحلقة المفقودة لعبد العال مكرم ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) القياس في النحو للزبيدي ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) أصول التفكير النحوي ، أبو المكارم ص ٢٧ .

وأصبح دارس النحو يحس " أنه يقرأ الفقه وأصوله منقولين نقلا ً إلى النحو وأصبح دارس النحو يحس " أنه يقرأ الفقه وأصوله ، ويرى الدكتور الزبيدي أن هذا منهج غريب عن اللغة (١) .

وعلى كل فالتأثر والتأثير قائمان بين العلوم المختلفة ؛ خاصة العلوم الإسلامية ، ولم تبدأ الدراسات النحوية في أصول النحو إلا بعد اكتمال أبحاث علم أصول الفقه ولا يخفى ما بينهما من التقارب من حيث طبيعة الأدلة وطرائق الاستدلال بها .

### أركان القياس:

نعرض الآن لأركان القياس الأربعة .

أولا ً: المقيس عليه

المقيس عليه عند النحاة هو النصوص اللغوية ، والقواعد النحوية التي وضعها النحاة بعد ملاحظة هذه النصوص $\binom{7}{}$ .

ويكون المقيس عليه أحد أمور ثلاظلما: أن يكون كثير ًا مطردًا ، أو قليلاً لا يطرد ، أو شاذًا .

أ) الكثير:

الأصلافي المقيس عليه أن يكون كثير "ا مطرّد "ا، سواء كان نصر "ا أم قاعدة . فإذا كان نصر النصوص ما يتفق معه ، وإذا كان قاعدة لم يكن في

<sup>(</sup>١) القياس في النحو ص ١٨ - ١٩.

<sup>(</sup>٢) أصول التفكير النحوي ص ٩٥.

القواعد ما يناقضها »(١).

ب) القليل:

يجيز النحاة القياس على القليل . يقول السيوطي : « ليس من شرط المقيس على القليل لموافقته القياس » $^{(7)}$  .

وقد مثّل للقياس على القليل بالنسب إلى (شنوءة) التي يقبلها القياس ولم يأت فيها ما يناقضها فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء، وكان أيضًا صحيحًا في القياس مقبولاً، فلا غرَو ولا ملام »(٣).

جـ) الشاذ:

الشاذ هو ما خالف القواعد النحوية والنصوص اللغوية ففارق « ما عليه بقية بابه ، وانفرد عن ذلك إلى غيره »(3).

والنحاة لا يجيزون القياس على الشاذ في الاختيار لأنّه لو فتح باب القياس على الشاذ لأدّى إلى اتساع دائرة الشذوذ في اللغة ؛ فيفضي ـ ذلك لاضطراب القواعد ، واختلاط الأصول . يقول الأنباري : « لو طردنا القياس في كل ما جاء شاذًا مخالفًلأصول والقياس وجعلناه أصلاً لكان ذلك يؤدّي إلى أن

(١) السابق ص ٩٥.

(٢) الاقتراح ص ٦٢.

(۳) الخصائص ۱ / ۱۱۷ .

(٤) السابق ١ / ٩٨ .

تختلط الأصول بغيرها ، وأن نجعل ما ليس بأصل أصلاً ، وذلك يفسد الصناعة بأسرها ، وذلك لا يجوز »(١) .

والحكم السابق كما يشمل الشاذ في النقل يشمل كذلك الشاذ في القياس.

أما القياس على الضرورة فقد نقل ابن جني عن أبي علي قوله: « كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا، وما حظرته عليهم حظرته علينا »(٢).

إذًا فالنحاة يجيزون للشعراء من المولّدين والمحدثين القياس على بعض ما عد" ه النحاة من ضرائر الشعر إن كان ورد بها السماع أ. َيُ : أنّه يجوز استعمال الضرورة ، ولا يجوز القياس عليها (٣) .

ثانيًا: المقيس:

تأتي أهمية المقيس في كونه ليس من الممكن الاعتماد على المسموع وحده ، لأنه غير محدود ، وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال . فلذلك كان لابد من القياس على ما يصح من النصوص اللغوية (٤) .

وقد ذكر أبو المكارم أن المقيس له أنواع شتى عند النحاة ، لكنها تندرج

<sup>(</sup>١) الإنصاف للأنباري ٦٣ / ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) رسالة الأدلة الإجمالية للطلحي ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) أصول النحو العربي ، محمود نحلة ص ١٢٠ .

تحت قسمين رئيسيين ، إما نصوص تحمل على نصوص ، وإما أحكام تحمل على أحكام ، وسمتى الأول قياس النصوص ، والآخر قياس الظواهر (١) .

وقياس النصوص أمران:

أولها: الصيغ والمفردات غير المنقولة، فإنها تلحق بالصيغ والمفردات المنقولة، وبذلك تصبح جزءًا من النشاط اللغوي.

ثانيهما: الاشتقاقات غير المسموعة، فإنها تلحق بالاشتقاقات المسموعة، وعلى هذا تبنى من المادة اللغوية المحفوظة اشتقاقات مختلفة، ربما لم تسمع كلها أو بعضها.

وقد اختلفت مواقف النحاة في هذا النوع من القياس ، بحيث يمكن أن نجد فيها اتجاهين :

الأولمتطور يقبل هذا النوع من التصرف معلِّلا ً لـ ه بأنـ ه يشري اللغـة ، وعلى رأس هذا الاتجاه الأخفش – أبو الحسن – .

والثاني: يرى ضرورة الاقتصار على المنقول بالفعل من الاشتقاقات ، وأنّه ليس لنا أن نبني على ما نشاء ، بل نتوقّف عند البناء على المحفوظ المنقول الذي أقر "ته اللغة واطرد في أساليبها وتراكيبها ، وعلى رأس هذا الاتجاه الخليل ابن

\_

<sup>(</sup>١) أصول التفكير النحوي ص ٨٥.

أحمد وسيبويه ، وقد رج ع مذهبها كل مالفارسي ملج وابن جني (١).

أما قياس الظواهر فيعرف في النحو بقياس الأحكام ، « وتقاس فيه الأحكام على الأحكام . فهو قياس على القواعد لا على النصوص . وأنواع هذا القياس كثيرة . ومرد هذا التنوع إلى تحديد كل من المقيس والمقيس عليه على النحو الآتي :

أ - قياس المعروف المطّرد على المعروف المطّرد.

ب - قياس المجهول على المعروف.

جـ - قياس المعروف على المشكوك في ثبوته .

 $c - \frac{(7)}{2}$  د - قياس المشكوك فيه على المشكوك فيه »

ثالثًا: الجامع:

يراد به العلاقة التي تجمع بين المقيس والمقيس عليه وعلى ضوئها يأخذ المقيس حكم المقيس عليه .

والجامع بين طرفي القياس أحد ثلاثة: العلة، والشبه، والطرد.

١ - العلة:

وتكون العلة بين طرفي القياس بحيث يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي عُمل الفرع على الأصل بالعلة التي عُللً ق عليها الحكم في الأصل .

<sup>(</sup>١) أصول التفكير النحوي ٨٦ - ٨٨.

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٩٠ .

والعلة أنواع " ثلاثة": العلة التعليمية ، والقياسية ، والجدلية النظرية . « فأما التعليمية فهي التي يتوصل بها إلى تعلّم كلام العرب ، لأنّا لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظّاوإنها سمعنا بعض الفقسنا عليه نظيره ، مثال ذلك أنا لما سمعنا : قام زيد فهو قائم ، وركب فهو راكب ، عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب ... فهذا وما أشبهه من نوع التعليم ، وبه ضبط كلام العرب .

فأما العلة القياسية فأن يقال - لمن قال نصبت زيدًا بـ(إنّ) ، في قوله :إنّ زيدًا قائم - : ولم وجب أن تنصب (إن) الاسم ؟ فالجواب في ذلك أن يقول : لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدّي إلى مفعول ، فحملت عليه فأعملت إعاله لما ضارعته ، فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظًا ، والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظًا ، فهي تشبه من الأفعال ما قُدرً مفعوله على فاعله .

وأما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتل "به في باب (إن ") بعد هذا . مثل أن يقال : فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأي الأفعال شبهتموها ؟ ... ولأي شيء عدلتم بها إلى ما قُد ً م مفعوله على فاعله ؟ ... وهلا شبهتموها بها قُد ً م فاعله على مفعوله . و.كل شيء اعتل "به المسئول جوابًا عن هذه المسئل فهو داخل في الجدل والنظر »(١).

وقياس العلة معمول به بالإجماع عند كافة العلماء (٢).

<sup>(</sup>١) الإيضاح في علل النحو للزجاجي ص ٦٤ - ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) لمع الأدلة ص ١٠٥.

#### ٢ - الشبه:

الشبه معمول به عند أكثر العلماء (١).

والمراد بقياس الشبه أن يوجد شبه بين المقيس والمقيس عليه غير العلّة التي عُلُق عليها الحكم في الأصل.

وقد أوضح العلماء الفرق بين الشبه والعلة في أنه «إن كان الشبه ناتجًا عن كون الحكم يثبت في الطرفين لسبب واحد وفي درجة واحدة كان علّـة . وإن لم يكن كذلك كان شبهًا »(٢) .

ويرى ابن جني أن هذا الذهب مطرد في كلامهم ولغاتهم ، فاش في محاوراتهم ومخاطباتهم أن يحملوا الشيء على حكم نظيره ، لقرب ما بينهما ، وإن لم يكن في أحدهما ما في الآخر مما أوجب له الحكم »(٣).

### ٣ - الطرد:

اختلف في حجيته إلا "أنه معتد " به عند كثير من العلماء (٤) . وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة في العلة (٥) .

(١) السابق ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أصول التفكير النحوي ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) المنصف لابن جني ١ / ١٩١.

<sup>(</sup>٤) لمع الأدلة ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) السابق ص ١١٠ .

وأشارالدكتور تمام إلى أن قياس الطرد تراعى فيه العلة ، لكنها علة غير مناسبة وذلك كقول النحاة إن (ليس) مبينة لاطراد البناء في كل فعل غير متصر "ف، ومن هذا القبيل ما يسوقه النحاة أحيانًا من قولهم: «طردًا للباب على وتيرة واحدة » وهذه العلة غير مناسبة . والعلة المناسبة التي يمكن أن تساق في هذا المقام ، هي أن " « الأصل في الأفعال البناء » (١) .

ومع أن الجامع بين طرفي القياس هو أحد الثلاثة التي سبق الحديث عنها ، إلا أن العلة هي أقوى هذه الجوامع وهي التي حازت قصب السبق في البحث النحوي ؛ فتحدث النحاة عن أنواعها ومسلكها وقوادحها حتى عد ها بعضهم الركن الثالث في القياس .

وقد بين "السيوطي أن مدار المشهور من العلل على أربعة وعشرين نوعًا وهي: «علة سياع، وعلة تشبيه، وعلة استغناء، وعلة استثقال، وعلة فرق، وعلة توكيد، وعلة تعويض، وعلة نظير، وعلة نقيض، وعلة حمل على المعنى، وعلة مشاكلة، وعلة معادلة، وعلة قرب ومجاورة، وعلة وجوب، وعلة جواز، وعلة تغليب، وعلة اختصار، وعلة تخفيف، وعلة دلالة حال، وعلة أصل، وعلة تحليل، وعلة إشعار، وعلة تضاد، وعلة أولى »(٢).

أما مسالك العلة فهي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفتها $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) الأصول، تمام حسان ١٧٨ - ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الاقتراح ٧١ - ٧٢.

<sup>(</sup>٣) علم أصول الفقه ، خلاّف ٦٦ .

وهي ثمانية مسالك:

١ - نص العربي عليها: كقول الأعرابي: إيش هذا ؟ اختلفت جهتا الكلام. فهذا التعليل بعلة الفرق.

٢ - إيماؤه إليها: كقول الأعرابي الذي سئل في قوله: « جاءته كتابي
 فاحتقرها »: أليس بصحيفة ؟

٣ - إجماع النحاة : كإجماعهم على أن الإعراب أصل في الأسهاء والبناء
 أصل في الأفعال .

٤ – السبر والتقسيم: ويكون بحصر العلل واستبعاد ما لا يصلح منها
 حتى يبقى ما يصلح بسبب المناسبة.

٥ - المناسبة : وهي ملاءمة الوصف المختار للحكم .

٦ - طرد الحكم هو أن يوجد الحكم مع وصف ما باطراد ولا مناسبة بينها .

٧ - الدوران : وهو توفّر شرطي الطرد والعكس في آن واحد بالنسبة لعلاقة العلة والحكم .

 $\Lambda = |$  إلغاء الفارق : وهو تجاهل ما قد يكون من فارق بين الأصل والفرع بواسطة بيان عدم تأثيره في الحكم (١) .

( ١١ لأصول لتما " م ٢٠٥ - ٢٠٦ .

أما قوادح العلة فهي التي تبطلها إذا سر للطّلت عليها ومنها:

۱ - النقض : وهو ألا يطرد وجود الحكم بوجود العلة ، وذلك بوجود العلة دون الحكم .

٢ - تخلّف العكس: أن يوجد الحكم دون العلة.

٣ - عدم التأثير: وذلك بأن تكون العلة المعطاة غير مؤثرة في الحكم.

٤ - فساد الاعتبار : وهو تعارض الدليل والنص فيفسد اعتبار الدليل
 دليلا ً .

ه - فساد الوضع: أن يكون الدليل غير مناسب بحيث يصلح لضد
 الحكم أو نقيضه مثلاً.

٦ - القول بالموجب: وهو التسليم بالدليل مع بقاء النزاع كما هو.

ويعقّب تمّام على حديثه عن قوادح العلة بقوله : « وواضح أن كل ذلك يرتبط بالجدل في النحو أكثر مما يرتبط باستخراج القواعد » $^{(1)}$ .

رابعًا: الحكم:

« هو ثمرة القياس ونتيجته العملية ، وهو عند النحاة من أركان القياس ؟ لأن عملية إلحاق المقيس عليه لو لم يترتب عليها إعطاء حكم الأصل للفرع لبطلت العملية القياسية بأسرها ، لأنه لا قياس بلا حكم »(٢) .

<sup>(</sup>١) السابق ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) أصول النحو دراسة في فكر الأنباري ص ٣٧٠.

والحكم إم" ا أن يكون ثبت استعماله عن العرب فلا خلاف في جواز القياس عليه ، أو أنه ثبت بالقياس والاستقراء وقد ذكر السيوطي أن ظاهر كلامهم إجازة القياس عليه (١).

وقد أدرك النحاة أن إلحاق المقيس بالمقيس عليه قد لا يوجب لـ ه حكمـ ه ، لأن صور الإلحاق تتعد "د ، فمن ثم " تتعد "د بتعد "دها الأحكام .

لذلك جعلوه ستة أقسام:

١ - الواجب: كرفع الفاعل وتأخيره عن الفعل، ونصب المفعول.

٢ - المنوع: كأضداد ذلك.

٣ - الحسكن فع المضارع الواقع جزاء ً بعد شرط ماض .

٤ - القبيح بحرفع المضارع الواقع جزاء " بعد شرط مضارع .

٥ - خلاف الأولى: كتقديم الفاعل في نحو: ضرِّ غلام م ويداً ا.

٦ - جائز على السواء: كحذف المبتدأ أو الخبر وإثباته ، حيث لا مانع من الحذف و لا مقتضى له (٢).

ويظهر من تقسيهات النحاة للحكم النحوي تأثرهم بتقسيهات الفقهاء للحكم الفقهي (٣).

<sup>(</sup>١) الاقتراح ٦٩.

<sup>(</sup>٢) السابق ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) في أصول التفكير النحوي ص ١١٥ ، والقياس في النحو العربي للزبيدي ص ٣٤ .

## المبحث الثانى

### القياس عند ابن عصفور

ليس مراد ابن عصفور دائما من ذكر القياس إجراء العملية القياسية ، بل قد يريد به القاعدة المستقرة على ضوء المسموع المطرد مثل قوله: « وأما القياس فإن هذه الحروف إنها كان عملها بالاختصاص ، وإذا لحقها (ما) فارقها الاختصاص ، فينبغي ألا تعمل إلا (ليت) ، فإنها تبقى على اختصاصها »(١).

وما سنتحدث عنه في هذا المبحث هو القياس الذي يحمل فيه المقيس على المقيس على المقيس عليه لجامع بينهما .

والقياس بهذا المفهوم عند ابن عصفور يُعدَ "دليلا مُعتبراً، فهو من أدلته النحوية التي ساقها كثيراً في شرحه على جمل الزجاجي، فنجده تارة يستخدمه للاستدلال على قاعلتخوية، وتارة أخرى يرد به رأيا نحوياً، كما أنه قد ينقض قياساً نحوياً بقياس آخر وهو في كل ذلك يعتد بهذا الدليل ما دام يسير على قواعد القياس، ولو لم يكن هناك سماع يعضده.

فمن ذلك ما ذكره من الأوجه الجائزة في الوقف على (حيس هل) و ( لَنافظد بين سَ أن في الوقف عليها ثلاثة أوجه: وهي الإسكان، وإلحاق الهاء، وإلحاق الألف. ثم قال « إن الوقف عليها ثلاثة أبالسكون لم يرسمع، بل يجوز بالقياس » (٢).

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢ / ٤٤٩ .

ومن ذلك حديثه عن جمع ما كان على وزن (فَعَل ) فذكر أنها تجمع على وزن (أفعال ) ، ثم قال : « ويجوز الجمع فليعال وفُعُول بالقياس إلا "أنه لم يُسمع »(١) .

فها دام الحكم النحوي يسير وفق قواعد القياس التي بيّنها النحاة فهو حكم مقبول، وإن لم يكن هناك سماع "يؤيّده إذ لم يسمع كل شيء عن العرب. وقد ذكر ابن جنى أن " ( ما يحتمله القياس ولم يرد به السماع كثير ) ( ).

فإ كان هناك سماع " يخالف القياس فابن عصفور يعمد إلى رد" ذلك المسموع ، إن لم يكثر كثرة تجيز القياس عليها ، فقد رد" على أهل الكوفة زعم َهم أن (أمسى) و(أصبح) تزادان ك(كان) مستدلين يقول العرب: ما أصبح أبرد َها وأمسى أدفأها . قال : «وهذا إذا ثبت هو من القلة بحيث لا يقاس عليه ، وهو مع ذلك خارج عن القياس ؟ لأن القياس في اللفظ ألا يزاد »(") .

وليس معنى هذا أن ابن عصفور يقد م القياس على السياع ، بل القياس الذي يحتج أنه به هو ما استقر على المطرد من كلام العرب . فكلام العرب الثابت عنهم يعتبره دليلا مقد ما لذلك نجده يرد على المبرد زعمه أن المضاف إلى معرفة أدون عم أضيف إليه في التعريف ، حيث قاس ذلك على المضاف إلى المضمر بأنه

<sup>(</sup>١) السابق ٢ / ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٤٢٢ .

دونه في التعريف .وقد رد ابن عصفور فقال : و الذي يدل على فساد مذهبه قوله :

# ... كخذروف الوليد المثقّب (١)

والمثقّب نعت للخذرف ، وقد تقدم أنّ النعت لابد أن يكون مساويًا للمنعوت أو أقل منه تعريفًا، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه لم يجز ، لأن المثقّب على مذهبه هو نعت " أعرف من خذروف ، وهو المنعوت وقوله أيضًا:

نتيس باء أعفر انْ َ يَ َ له دُهُ تدلّت ْ ن شرَاريخ أَهُ إِن (٢) فوصف المضاف إلى ما فيه الألف واللام بها فيه الألف واللام »(٣) .

وهذا السماع يؤكّد أن ما أضيف إلى معرفة فهو بمنزلته في التعريف . بل إن ابن عصفور قد يستدل على صحة القياس بالسماع الموافق له فيقول : «والدليل على أن ( ليس ) تجري مجرى الفعل التام كقوله :

... بها لستُها أهل َ الخيانة والغدر

فأدخل (ما) المصدرية على (ليس) وهي لا تدخل إلا على الفعل ، وفي هذا أدل "دليل على أنه "ا فعل "(٥) . والمقصود هنا بالفعل التام : أي الفعل الذي الذي لا خلاف بينهم على فعليته ، بحيث تدخل عليه حروف المصادر . ولا يراد بذلك (التام) خلاف الناسخ (الناقص) .

<sup>(</sup>١) لامرئ القيس، الديوان ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) لامرئ القيس ، الديوان ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) لم يعرف قائله ، المغني ١ / ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) شرح الجمل ٢ / ١٦١ .

فالقياس المعتبر عند ابن عصفور هو ما استقر "بالسماع وليس القياس الخارج عن قواعد القياس التي بنيت على ضوء المسموع من كلام العرب. فقد نقل عن بعض النحاة (۱) إجازتهم وقوع (من وما) فاعلين لل (عثم وبيئس) واستدلوا على ذلك بالقياس؛ لأن (من وما) في معنى ما فيه الألف واللام وهو (الذي والتي ) وقد رفض ابن عصفور هذا القياس بل أو "ل حتى السماع الذي استدلوا به وحجته في ذلك أن «القياس أن يكون فاعل (نعم وبئس) على حسب ما استقر "فيهما بالسماع ما أمكن »(۲).

ونجده كذلك يرد على الأخفش زعمه أنه يجوز في المضاف لـ (ياء المتكلّم) الاجتزاء بالفتحة عن الألف. قال ابن عصفور: وهذا خارج عن القياس، الاجتزاء بالفتحة عن الألف. قال ابن عصفور: وهذا خارج عن القياس، مع ألا ترى أن الذي قال ينا غلامًا إنها آثر ألا يحذف، فإذا حذف فقد تناقض، مع أن الألف فيها من الخفة بحيث لا تحذف، وإنها يكون ذلك في الكسرة والياء » (") مع أن الأخفش استدل بقول الشاعر:

ُ براج ِعٍ ما فات َ م ِنِّي ` ولا بلَه ْف ولا لَو ان " (٤)

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عقيل أن هذا قول ابن خروف ونسبه إلى سيبويه : شرح ابن عقيل ٢ / ٥٥ اكما نُسرِ ب نُسر ب هذا القول لابن مالك . انظر : مغني اللبيب ٢ / ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٦١٤ ، ٦١٤ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ٢ / ٩٨.

<sup>(</sup>٤) أنشده الأخفش وابن الأعرابي ولم ينسب لقائل . انظر الخصائص ٣ / ١٣٧ ، وشرح قطر الندى الندى لابن هشام ص ٢٣٠ .

فقال الشاعر (لهف ) على الحكاية «ولو لم يكن على الحكاية لقال: بلَهُ . . فهو قد حكى قوله قبل هذا على أنه قال فيله م وإلا في الذي ح كي ي » (١) .

وقد بين " ابن عصفور أن القياس الذي ذكره يدفع ما استدل " به الأخفش ، وعقب على ذلك بقوله ولا  $\geq$  فظ إلا في هذا خاصة مع أنه لا دليل فيه  $^{(7)}$ .

وإذا رأى ابن عصفور فساد القياس فإنه لا يترد د في إبطاله ، كهارد على قطرب زعمه أنه يجوز الجزاء بـ (كيف) لما فيها من معنى الشرط ، لأنك إذا قلت: كيف يكن أكن ، فمعناه: على أي حال يكون أكون عليه . وهذا باطل "؛ لأنه يلزم أن يكون على جميع أحواله ، وهذا يستحيل إلا "أن يقترن بالكلام قرينة تغلص ألوصف الذي التزم إلى تساويه فيه ، مثل : كيفها يكن من قام أكن "(") . فقد رد قياس قطرب (كيف) على (أدوات الشرط) لتضمنها معناها ، وبين أن ذلك يستحيل عقلا "؛ لأن المساواة في كيفية كل شيء أمر "متعذ "ر" ما لم توجد قرينة تقيد هذه الكيفية .

إذًا فلا تعارض بين السماع والقياس عند ابن عصفور ، فالسماع هو الأساس الذي تدور عليه أغلب أدلة النحو ، وله شروط إذا توافرت جاز أن تُبنى عليه قواعد النحو بقياس غير المنقول على المنقول ، ولا يخرم هذه القواعد

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) السابق ٢ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) السابق ٢ / ٢٠٠ .

ورود السماع المخالف . فالقياس يبنى على ما كثر من السماع كثرة تجيز القياس على ما كثر من السماع كثرة تجيز القياس عليها ، حتى لو نكاقليلاً ولم يوجد له مخالف .

### درجات المسموع المقيس عليه عند ابن عصفور

المسموع عند العرب إما أن يكون مطردًا من الكلام مستمرًا، وإمّا أن يكون شاذًّا يفارق ما عليه بقية بابه ، والاطّراد هو: «موافقة ما ورد من مسموع لنظائره وإن لم يكثر استعاله ، أو شيوع استعاله وكثرة تداوله ، وإن لم يوافق أشباهه ، فإذا اجتمع الأمران في مسموع بلغ الغاية في القبول ، ويجوز استعاله والقياس عليه ... فإذا كان شائعًا في الاستعال غير موافق لنظائره فلابد من اتباع الساع فيه ، لكنه لا يتّخذ أصلاً يقاس عليه ... »(١).

وابن عصفور يقس على المطرد الكثير سالكًا في ذلك نهج المدرسة البصرية التي لا تُبْنى قواعدها إلا على ما كَثُر كثرة تجيز القياس عليها ، وقد أسلفنا أن هذا المسلك هو الأضبط لقواعد اللغة .

و لأهمية الكثرة في إجراء القياس يصر على الكثير أن الحمل على الكثير أولى (٢).

أما إكان المسموع قليلاً فلا يخلو من حالين: إما أن يكون جميع ما ورد؛ ففي هذه الحالة يقيس ابن عصفور عليه كما في (شنوءة )<sup>(٣)</sup>. فإن ورد له

<sup>(</sup>١) أصول النحو العربي ، محمود نحلة ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٣٣٦ و٢ / ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) السابق ٢ / ٣٢٥.

خالف فإنه لا يقيس عليه ، كما في حديثه عن جمع (طلحة) وأمثاله . فقد ذكر أن الكوفيين يجيزون جمعه بالواو والنون مع حذف المتلن دون عوض ، قياسًا على جمعهم له جمع تكسير ؟ « وإن أدى ذلك إلى حذف التاء من غير عوض ، نحو قوله :

# وعقبة ُ الأعقاب في الشهرِ الأصمِّ (١)

جمع (عقبة) على (أعقاب) ، وهذا عندنا من القلة بحيث لا يقاس عليه  $^{(7)}$ .

وإذا كان وصف ابن عصفور للمسموع بالقلة كافيًا لعدم القياس عليه، فإنه أحقانًا يبين لل السبب في عدم جواز القياس عليه، كها ذكر أن العرب قد تضيف الموصوف إلى صفته ؟ (إلا أن ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه ؟ لأن فيه إضافة الشيء إلى نفسه ، لأن الصفة هي الموصوف في المعنى ... »(٢).

وكما يمنع ابن عصفور القياس على القليل ، فإنه كذلك يمنع القياس على الشاذ والنادر والضرورة .

فقد أوجب النصب للمعطوف على اسم (إن ) وأخواتها إن عطف قبل الخبر ، ثم قال : « وكذلك سائر أخوات (إلا في ما شذ من ذلك فس مر ع فيه الرفع على الموضع ، فإنه يحفظ و لا يقاس عليه »(٤).

<sup>(</sup>١) لم أجد له نسبة ، الخزانة ٨ / ١٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) السابق ١ / ٤٥٨ .

وكذلك فعل مع النادر والضرورة فقد منع القياس عليهما ، كما في حديثه أن ( اللام ) لا تزاد في الخبر إلا في ضرورة شعر أو نادر كلام (١) .

### أقسام القياس عند ابن عصفور باعتبار الجامع

ينقسم القياس باعتبار الجامع إلى قياس علة ، وشبه ، وطرد . وقد أشار الأنباري إلى مراتبها من حيث القوة في الاستدلال ، فيقول : « فأما قياس العلة فهو معمول به بالإجماع عند العلماء كافة . وأما قياس الشبه فهو معمول به عند أكثر العلماء . وأما قياس الطرد فهو معمول به عند كثير من العلماء »(٢).

وقد أورد ابن عصفور هذه الأقيسة الثلاثة في شرحه على جمل الزجاجي وأوردها للاستدلال بها .

أولا ً: قياس العلة:

قياس العلة هو حمل فرع على أصل بالعلة التي عُلِّق عليها الحكم في الأصل. إذًا فالعلة في هذا النوع من القياس هي الموجبة للحكم، وعلى هذا يأخذ الفرع جميع أحكام الأصل لأن العلة لإيجاب الحكم.

وقد استعمل ابرعصفور هذا القياس كثير ًا وأوجب للفرع فيه حكم الأصل ، فقد منع حذف مفعول أو مفعولين لأخوات (أعلمت)قتصارًا ، ولو لم يؤد ذلك إلى اللبس ، وذلك لله على أعلمت كالأنها إنها تعد ت إلى

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) لمع الأدلة ص ١٠٥ .

ثلاثة بالحمل عليها وتضمنها معناها »(١).

وهذه العلة أوجبت الحكم للفرع ، وهو أخوات (أعلمت ) قياسًا على الأصل (أعلمت) .

واستعمل ابن عصفور كذلك هذا النوع من القياس في الردعلى أبي الحسن زعم َه أن ( دخلت تكعدى إلى المفعول به إن كان ظرفًا مختص ً بلا واسطة . واستدل أبو الحسن على ذلك باطراد وصول ( دخلت ) إلى ما بعدها بنفسها ...ورد ّ ابن عصفور على ذلك بقياس النقيض على النقيض معد ً وهو من قياس العلة ، فذكر الن دخلت نقيض خرجت وخرجت غير متعد ً فكذلك نقيضه ، لأن النقيض يجري كثير ً المجرى ما يناقضه » (٢) . والمراد أنها نقيضتها في المعنى .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) أصول النحو، دراسة في فكر الأنباري ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢ / ٣١١.

وقد صر "ح بذلك ابن عصفور فقال : « والنقيض قد يجري مجرى نقيضه كما يجري مجرى نظيره »(١) .

ومن حمل النظير على النظير ما ذكره في الأسماء الستة ، وأنها معربة بالحركات المقدرة على الحروف ، حملاً لها على نظائرها من الأسماء المفردة التي ختمت بحروف كالتي ختمت بها .وهو بهذا يرد على من قال : إنها معربة بالتغيير والانقلاب لأد ي ذلك إلى بالتغيير والانقلاب لأد ي ذلك إلى خروجها عن نظائرها من المفردات ، فلم يبق إلا أنها معربة بالحركات المقدرات في الحروف ، وهو الصحيح قياسً اعلى نظائرها من الأسماء المفردة »(٢) .

واستدل "أيض ابقياس العلة على عدم جواز تأكيد النكرة ، حيث قاس التأكيد على النعت في أنه تابع من غير واسطة حرف ، ومن غير أن ينوى بالأول الطرح فلذلك وجب للتأكيد حكم النعت «كها أن النكرة لا تُنعت بالمعرفة فكذلك لا تؤكد بشيء من هذه الأسهاء »(").

ومن هذا القياس الذي يحمل فيه الفرع على الأصل: ما ذكره من عدم

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) السابق ٢ / ٣١٣ .

جواز إضهار الجازم وإبقاء عمله قياسً العوامل الجرم على عوامل الجر التي لا يجوز إضهارها وإبقاء عملها ، فالأحرى أن لا يجوز في عوامل الجزم التي هي أضعف من عوامل الجر<sup>(۱)</sup>.

ونلاحظ في كل ما سبق من أمثلة على قياس العلة أن ابن عصفور كان يحمل الفرع على الأصل ، والنظير على النظير ، والنقيض على النقيض ، فها موقفه من حمل الأصل على الفرع ؟

الظاهر أن ابن عصفور لا يرى الاستدلال بالقياس الذي يحمل فيه الأصل على الفرع ، ويصفه بالفساد والقلة .

فها هو ذا يرد على من زعم أن رافع المبتدأ هو شبهه بالفاعل ، فيقول : «فإذا جعلنا المبتدأ مرفوعًا لشبهه بالفاعل كان فيه حمل الأصل على الفرع ، وذلك قليل جدًا »(٢).

كما يرد كذلك على الفر "اء زعمه أن تحريك الماضي بالفتح هو قياس "على التثنية، التثنية، فيقول: (وذلك فاسد"؛ لأرفيه حمل المفرد، وهو أصل على التثنية، وهي فرع (").

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) السابق ٢ / ٣٤١.

ثانيًا: قياس الشبه

إن كان حمل الفرع على الأصل في قياس العلة بالعلة التي عُلِّق عليها الحكم في الأصل ؛ فإن حمل الفرع على الأصل في قياس الشبه هو لضرب من الشبه غير العلة التي عُلِّق عليها الحكم في الأصل.

وقد بين "ابن جني أن هذا النوع من القياس «مذهب مطرد في كلامهم ولخاتهم فاش في محاوراتهم ومخاطباتهم أن يحملوا الشيء على حكم نظيره، لقرب ما بينها، وإن لم يكن في أحدهما ما في الآخر مما أوجب له الح كم »(١).

ولابن مضاء رأي مخالف في حجية هذا النوع من القياس، فهو يردة ولابن مضاء رأي مخالف في حجية هذا النوع من القياس، فهو يردة ويطالب بإلغائه فيقول العرب أمة حكيمة، فكيف تشبه شيئًا بشيء وعلم وتحكم عليه بحكمه، وعلم حكم الأصل غير موجودة في الفرع (٢).

وبها أن قياس الشبه لا يقوم إلا على شبه المقيس بالمقيس عليه في وجه من الوجوه لم يأخذ الفرع كل من أحكام .

لذا نجد الأنباري يذكر أن الفروع تنحط أندًا عن درجة الأصول في هذا النوع من القياس (٣).

<sup>(</sup>١) المنصف لابن جني ١ / ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) الرد على النحاة لابن مضاء ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف للأنباري ٨ / ٥١.

وذلك بخلاف الفرع في قياس العلة ، فإنه يأخذ كل ما في الأصل من أحكام .

وقد استعمل ابن عصفور هذا النوع من القياس كثير ًا في شرحه على جمل الزجاجي ، وبين ت أن الن كلام العرب إذا أشبه شيء " شيئًا عومل معاملته » (١) وهذا قريب " من قول سيبويه « فمن كلام العرب أن يجعلوا الشيء كالشيء إذا أشبهه في بعض المواضع » (٢) .

ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند ابن عصفور قياسه ( ليس ) على ( ليت )؛ لشبهها بها في الوزن ، « فكما أن ( ليت لا تتصر " ف فكذلك ( ليس ) »(") .

ومنه أيضرً ا استدلاله على عدم جواز حذف المرفوع بـ (كان وأخواتها)؛ لأنه لما ارتفع بالفعل صاريشبه الفاعل، «والفاعل لا يحذف فكذلك ما أشبهه »(٤).

وكذلك استدل " بقياس الشبه على عدم تصغير الأسماء المتوغلة في البناء ؛ لأنها أشبهت بقلة تمكنها الحرف ، والحرف لا يصغر (°).

كما استدل " بهذا النوع من القياس على إعراب المضارع ؛ حيث إنه لم يعرب إلا لشبهه بالاسم في أنه يقع موقعه ، ومبهم مثله ، وتدخل عليه ( لام الابتداء ) ،

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) السابق ١ / ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) السابق ٢ / ٢٩٨ .

ويختص بالحال (١) لذلك أعرب كما أعرب الاسم.

وبها أن الفرع ينحط عن رتبة الأصل فقد أشار ابن عصفور إلى أن «المشبه لا يقوى قوة ما شبه به »<sup>(۲)</sup> لكن ابن عصفور يشترط في الشبه أن يكون قوياً حتى يؤثر<sup>(۳)</sup> . فإن ضعف الشبه ذهب التأثير . يقول : « واعلم أن اسم الفاعل إذا صغر لا يعمل ، لأن التصغير من خواص الأسهاء ، فلها دخله خاصة من خواص الأسهاء بعُد شبهه الفعل وضعف عن العمل »<sup>(3)</sup> .

وفي حديثه عن بناء المنادى العلم والنكرة المُقْبلَ عليها نقل عن بعضهم زعمه أنها بنيا لوقوعها موقع الضمير، ولشبهها به في الإفراد والتعريف؛ في حين لم يربن المطول ولا المضاف؛ لأنهاقد نقص شبهها عن المضمر ، لأن المضمر مفرد، وهما ليسا كذلك .ولم تُبن النكرة لأنها قد نقص شبهها عن المضمر لأنها نكرة والمضمر معرفة (٥) .

أما إن عدم الشبه فإن الحكم يزول ، ففي حديثه عن فعل الأمر بين "أنه مبني " ؛ لأن أصل الفعل البناء « وإنها أعرب منه ما أشبه الاسم وهذا لم يشبهه فبقي على أصله من البناء »(٦) .

<sup>(</sup>١) السابق ٢ / ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٣٤٢ / ١ / ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) السابق ١ / ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٥) السابق ٢ / ٨٥ ، ٨٥ .

<sup>(</sup>٦) السابق ٢ / ١٩٤ .

فعدم شبه الأمر للأسماء أزال عنه حكم الإعراب الذي إنما استحقَّه المضارع لشبهه الاسم .

ثالثًا: قياس الطرد.

في هذا النوع من القياس يوجد الحكم في طرفي القياس مع فقدان العلة المناسبة في أحدهما.

وقد رأى بعض العلماء حجية هذا النوع من القياس ؛ لأنهم رأوا أن اطراد وجود الحكم في الطرفين دليل كاف على الجمع بينهما وقد استدل "ابن عصفور بهذا النوع من القياس على كثير من المسائل التي أوردها في شرحه .وقد يرد "الاستدلال بهذا القياس ، كما نجده في حديثه عن ظرواظكان المختصة ؛ بين أن الفعل لا يتعد "ى إليها إلا بواسطة ، بخلاف ( ذهبت ) مع الشام و ( دخلت ) مع كل ظرف مكان نختص .وقد زعم الأخفش أن " ( دخلت ) متعدية إلى مفعول به ... والذي حمل على ذلك اطراد وصول ( دخلت ) إلى ما بعدها بنفسها ... وقد رد "ابن عصفور استدلال الأخفش ( دخلت ) إلى ما بعدها بنفسها ... وقد رد "ابن عصفور استدلال الأخفش بقياس الطرد ؛ لأن النقيض يجري كثير " المجرى ما يناقضه » (١) .

فهو يرد قياس الطرد بقياس العلة.

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٣٣٥.

ومن استدلال ابن عصفور بقياس الطرد ما ذكره في ضمير الفصل ، فقد نقل عن الكوفيين تسميتهم له بالعهاد ؛ لأنه يعتمد عليه في الفائدة ، حيث يتبين أن الثاني ليس بتابع للأول « فإن قيل : إنك إذا قلت : أنت القائم ، معلوم أن الثاني ليس بصفة للأول . فالجواب :إنه لمّا اضطر إليه في موضع من المواضع هم شر للسائر الباب عليه »(١) .

ومنه أيضً ا ما ذكره في نون التوكيد ، وأنها تلزم في جواب القسم ؛ لأنها لو حذفت لالتبس خبر (إن ) في مثل إن زيد ًا ليقوم . « فإن قيل فإذا تقد م لفظ القسم فكان ينبغي أن تحذف إذ لا لبس ، فالجواب :أنه لمّا وقع في بعض المواضع اللبس حمل سائر المواضع عليه »(٢) .

فقياس الطرد هو دليل ابن عصفور على لزوم نون التوكيد في جواب القسم .

### العلة عند ابن عصفور

ذكر ابن السر " اج أن اعتلالات النحويين على ضربين: شرب " منها هو المؤدي إلى كلام العرب، كقولنا كل فاعل مرفوع، وضرب آخر يسم " علة العلة مثل أن يقولوا لم صار الفاعل مرفوع الفعول به منصوباً ... "(").

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٦٣.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢ / ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٣) الأصول في النحو ١ / ٣٥.

وقد استعمل ابن عصفور ضربي التعليل اللذين ذكرهما ابن السر " اج ، وهما العلل الأول والعلل الثواني ، وكان أكثر استعاله للعلل الأول ؛ حيث إنها هي التي تفسر " الظواهر اللغوية وتوض حها ، وتجعلنا نتكلم كها تكلمت العرب . بخلاف العلل الثواني والثوالث ؛ التي لا تستخدم إلا لعرفة حكمة العرب في كلامها .

وقد دعا ابن مضاء إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث ؛ لأنها لا تفيدنا ؛ إلا أن العرب أمة محكيمة بخلاف العلل الأول التي تحصل لنا بمعرفتها المعرفة بالنطق بكلام العرب المُد منا بالنظر (١).

وقد وصف الدكتور محمد عيالتعليل بالعلل الأو لا بأنه تعليل وصفي يتفق مع اعتبار اللغة ظاهرة اجتهاعية توصف بذكر خواصها . فالعرف اللغوي الاجتهاعي هو أساس كل وصف في اللغة ، في حين أن التعليل بالعلل ( الثواني والثوالث ) لا يمكن ربطه بمجتمع ولا تقييده بعرف ؟ لأنه يقوم على الصنعة ، ويعتمد على الذهن » ( ) .

أولا ً : العلل الثواني والثوالث عند ابن عصفور

علل ابن عصفور جذا النوع من العلل ، إلا أنه كان مقلا الله في ذلك .

فمن تعليلاته في هذا الشأن ما ذكره في علامات الإعراب، وأن الأصل

<sup>(</sup>١) الردعلي النحاة ص ١٣٠، ١٣١.

<sup>(</sup>٢) أصول النحو العربي، د. محمد عيد ص ١٧٢.

فيها أن يكون الرفع بالضمة ، وإلا فيها يجانسها وهو الواو ، والنصب بالفتحة وإلا فيها يجانسها وهو الألف ، والخفض بالكسرة وإلا فيها يجانسها وهو الياء . وافترض سؤالا في إعراب المثنى ، ولم رفع بالألف والنون وليسا من جنس الضمة ؟ فبين أنه إنها رُ ف ع بالألف « لأن التثنية لو كانت مرفوعة بالواو نحو: جاءني الزيد و ن لابتت بجمع المنقوص في مثل مصطفو ن ، فقلبت لذلك الواو في التثنية ألفاً حملا على ياج كل لأن أصله يوجل »(١) .

كما أن من علله الثواني ما علّل به لنصب جمع المؤنث السالم بالكسرة وليست من جنس الفتحة ، وتعليله لخفض الأسماء التي لا تنصرف بالفتحة (٢).

وذكر ابن عصفور أن رفع الفاعل ونصب المفعول هو للتفرقة بينها ، وهذا يصلح جوابًا لمن سأل عن سر " رفع الفاعل ونصب المفعول ، فيكون حينئذ سؤالا "عن علية العلة . إلا "أن ابن عصفور لم يقف عند هذا الحد ، بل افترض سؤالا "عن العلة الثالثة ، وهو «فهلا كان الأمر بالعكس ؟ فالجواب : أن الفعل لما كان يطلب جملة من المفعولين أقلها خسة ، وهي : المفعول المطلق والمفعول معه وظرف الزمان وظرف المكان والمفعول من أجله ... وأكثرها ثمانية ، وذلك إذا كان الفعل من باب ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ... ولا

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ١٢٥ . والمقصود وليس المنقوص كها ذكر المحقِّق .

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ١٢٦ .

يطلب من الفاعلين إلا واحلنُّطه بَت طلبًا للتخفيف، ولم يرفع ولم يخفض لئلا يتوالى به الثقل. فلما استحق المفعول النصب لم يبق للفاعل إلا الرفع أو الخفض، فكان الرفع به أولى من الخفض حيث كان الرفع أولا والخفض نائيًا عنه ؛ لأن الضمة من الواو ... والواو من حروف مقدم الفم ... والكسرة من الياء، والله من وسط اللسان، والفاعل أولى من حيث مرتبته أن يقد معلى المفعول فأ عطى الأول للأول مناسبة »(١).

ومن ذلك حديثه عن (إنّ) وأخواتها . فقد ذكر عملها وهو نصب الاسم ورفع الخبر ثم افترض سؤالاً : « فلم كان المنصوب الاسم والمرفوع الخبر، وهلاّ كان الأمر بالعكس ؟ فالجوابأنه لمّا وجب ر فع أحدهما تشبيهًا بالعمدة ، ونصب أحدهما تشبيهًا بالفضلة ، كان أشبهها بالعمدة الخبر ، لأن هذه الحروف إنها دخلت لتوكيد الخبر ، أو تمنيه ، أو ترج يه ، أو التشبيه به ، فصارت الأسهاء كأنم اغير مقصودة ، فلها " ر و في عالخبر تشبيه للعبلدة نص بالاسم تشبيهًا بالفضلات »(۱) .

ونلاحظ في هذه العلل الثواني والثوالث أنها علل جدلية ، فهي تنطلق من الفرض وليس من الواقع ، وتهدف إلى تأييده عن طريق التدبير العقلي المنطقي (٣).

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٤٣١ .

<sup>(</sup>٣) أصول التفكير النحوي ص ١٧٢.

ثانيًا: العلل الأول عند ابن عصفور

إن كانت العلل الثواني والثوالث وردت بقلة عند ابن عصفور في شرحه على جمل الزجاجي ؛ فإن العلل الأُول كثرت كثرة لا يخطئها الناظر ، حتى أنّه لا تكاد تمر مسألة نحوية أو ظاهرة لغوية إلا ويعلل لها ، كما أنه يعلل للقواعد النحوية التي يذكرها فيفسر ما أو يدعمها .

فحينها عر"ف المفعول به بأنه كل فضلة انتصب بعد تمام الكلام يكون محلا "لفعل خاصة نحوضرب زيد" عمر "ا . علّل كون المفعول به فضلة فقال : « لأن الفضلة ممّا يستغنى عنها ، والعمدة مما لا يستغنى عنها »(١) .

إذًا فقد فسر تكون المفعول به فضلة فذكر أن السبب في ذلك أنه يمكن الاستغناء عنه.

مون ذلك أيضًا ما ذكره من عدم جوازا جتصم زيد واختصم عمرو  $^{(7)}$  .

وكذلك تعليله عدم اختصاص حروف العطف؛ « لأنها تدخل على الأسماء والأفعال  $^{(7)}$ .

ومن ذلك ما ذكره من جواز تقديم المفعول به على عامله ، وحينئذ يجوز دخول اللام عليه ؟ « لأن العامل إذ ذاك يضعف عن عمله فيقوى باللام ، فإذا

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) السابق.

تقدم العامل على معموله كان في أقوى أحواله فلم يحتج إلى تقوية  $^{(1)}$ .

وكذلك تعليله خفض تمييز (كم) الخبرية «لأنها للتكثير أبدًا، والعرب أبدًا إنها تكثّر بالمائة والألف ... فلها كانت تكثّر بالمائة والألف، وتمييز المئة والألف مخفوض فلذلك كان تمييز الخبريَّة مخفوضًا »(٢).

فجميع تعليلات ما السابقة الهدف منها تسويغ القاعدة وتقريرها عن طريق التفسير والتوضيح الوارد في قالب التعليل.

وقد ذكر أبو المكارم أن هذا النوع من التعليل لا يعدو أن يكون تفسيرًا للواقع اللغوي فهو لا ينتج شيئًا جديدًا يتناقض معه (٣).

وقد استعان ابن عصفور في تعليلاته بمعظم أنواع العلل التي استعملها سابقوه من النحاة ، والتي ذكر الدينوري : أن مدار المشهور منها على أربعة وعشرين نوعًا . وقد ذكر الدكتور جلال شمس الدين أن ما فعله الدينوري بحصر العلل في هذا العدد فيه قدر كبير " من التساهل ؛ لأن هذه التعليلات منها ما هو مطرد يتردد كثيرًا في كتبهم ، ومنها ما هو قليل " لا يتردد إلا نادرًا في دراساتهم وبحوثهم ، لذا فوسائل التعليل لا يمكن حصرها (ع) .

<sup>(</sup>۱) شرح الجمل ۱ / ۳۱۶.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢ / ٤٥، ٤٥.

<sup>(</sup>٣) أصول التفكير النحوي ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) التعليل اللغوي عند الكوفيين ، د. جلال الدين شمس ص ١٣٤.

والحقيقة أن الدينوري لم يحصرها في هذا العدد بل ذكر أنها « واسعة الشُّعب ، إلا أن مدار المشهور منها على أربعة وعشرين نوعًا » (١) فهو لم يُرِد المشهور منها .

ونعود لابن عصفور فنذكر هذا النوع من العلل التي كثر دورانها في كتابه .

١ - علة سماع:

يعتبر السماع علة للحكم النحوي المراد إثباتينما لا يوجد ما يُسرَو ً غه غير وروده عن العرب.

وقد علل ابن عصفور بهذه العلة كثيرًا في كتابه ، ودعتم به ما ارتضاه من آراء نحوية .

فمن التعليل بهذه العلة ردُّه على من زعم أنه لا يجوز القطع إلا بشرط تكرار الصفة ، فقد ذكر أن هذا القول فاسد معلّلا ذلك بالسماع ؛ « لأنه قد حكي من كلامهم ُ: لله أهل الحمد ، والحمد شه الحميد بنصب الحميد وأهل الحمد » (1) .

ومن ذلك أيضًا حديثه عن لعل »وأنها مركبة من اللام وعل وبين أن اللام لا تكون أصلا بل زائدة ؛ بدليل سقوطها في لغة من قالع كل »، فثبت أنها زائدة » (۳) .

<sup>(</sup>١) الاقتراح ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ٤٥٥ .

فعلّة الحكم بزيادتها هو سماع لعل "في لغة عن العرب بدون اللهم، وفي ترخيم ما آخره ثلاث زوائد نحبور: در ايا . ذكر أنه لا يحذف منه عند الترخيم غير الحرف الزائد الأخيورد" قول الكوفيين بحذف الزوائد الثلاث معلّلا غير الحرف الزائد الأالعرب لا تحذف إلا حرفًا واحدًا "(۱) .

ويرى الدكتور جلال شمس الدين أن السياع لا يعتبر علّة بـل دليلاً. «فالسمع دليل على أن هذا الكلام يحدث بهـذه الطريقة ، إذ إن السمع عمـل سلبي لا دخل له في ما يحدث داخل الحـدث الكلامي ، وعـلى ذلـك لا يعتبر السمع تعليلاً ، وإنها تسجيل ، ولذا اعتبر دعامة المنهج الوصفي »(٢).

٢ – علة مشابهة:

وهي من العلل التي يحمل فيها المقيس على المقيس عليه بضرب من الشبه بينها .

من ذلك ما ذكره من عدم جواز تثنية الأسهاء المتوغلة في البناء « لأنها لما بنيت أشبهت الحروف في البناء ، والحروف لا تثنى فكذلك ما أشبهها » (٣) . فنلاحظ أن المتشابهين أخذا ح كها واحد ًا وهو عدم جواز تثنيتها .

ومنه أيضًا ما ذكره في المئة والألف وأن تمييزهما يكون مخفوضًا عا مفردًا،

<sup>(</sup>١) السابق ٢ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) التعليل اللغوي عند الكوفيين ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ١٤٠ .

وبين سبب كونه مخفوضً ا نظرً الشبه المئة والألف بعشرة في أنهما عقد ، كما أنها عقد الشبه المئة والألف بعشرة في أنهما عقد الما أن عييزها محفوض .

ومنه أيضًا حديثه عن بناء العلم والنكرة المقبل عليها على الضمة . فيذكر أنها بنُذ يا على الضم لشبهها بـ (قبل وبعد) « ووجه الشبه بينها أن (قبل وبعد) يبنيان في حال الإفراد ، ويعربان في حال الإضافة ، وكذلك المنادى يبنى في حال الإفراد ويعرب في حال الإضافة ، فلذلك بني على ما بنُذ ي عليه (قبل وبعد) ، وهو الضم » (٢) .

٣ - علة استغناء:

يقول سيبويه عن العرب إنهم « يستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطًا  ${}^{(7)}$ .

ولأهمية الاستغناء عقد ابن جني له بابًا في خصائصه فقال: «باب في الاستغناء بالشيء عن الشيء »، وذكر له أمثلة عدة عن العرب فمن ذلك: الاستغناؤهم بلكم مح ته «عن م كلم حم ته وعليها كُسر ت م كلم ح ، وبشر به عن م كش به م وعليه جاء م شابه » (أ) .

<sup>(</sup>١) السابق ٢ / ٣٢.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢ / ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١ / ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ٢٦٧ ، ٢٦٨ .

وقد استعمل ابن عصفور هذه العلة كثيرًا. ففي باب التثنية ذكر أن أجمع وجمعاء لا يثنيان ؟ لأنه استغنى عن تثنيتها بـ (كلا وكلتا) (١) . فقد استغنى هنا هنا عن الصيغة القياسية لوجود البديل الذي يقوم مقامها .

ومنه أيضً ا ما ذكره في وزن (فَعَل )وأنه كان للآدميين وأوريد جمعه للكثير، فالقياس على فا عكال ) نحو يسركان . فكان قياس الجمع في «بَطَل » أن يكون على بطال ؛ لكنّه ذكر أنهم استغنوا عن ذلك بأبطال (٢) .

٤ - علة استثقال:

« وهي أن يستثقلوا عبارة أو كلمة أو حرفًا أو حركة  $^{(2)}$ .

وهي من العلل التي تحقِّق الاقتصاد اللغوي ، فالعرب تؤثر الخفيف على الثقيل ، إذ الثقيل بعيد عن روح اللغة .

<sup>(</sup>۱) شرح الجمل ۱ / ۱،۱۶۰ / ۲۶۹ .

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) السابق ٢ / ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٤) تعدمة علل النحو لأبي الحسن الور" اق ص ٦٣.

ومن أمثلة هذه العلة ما ذكره في فلاع لى )وأنها قد تخفّف فيقال: (فَعـْل) مستشهدًا بقول الشاعر:

يريلشذَ ه د . قال : « والترم فيها التخفيف لثقل الكسرة في العين ، ولا يمكن أن تكون (فَعَل )في الأصل لأن (فَعَل لا يخ ُ فيف »(٢) .

ومن ذلك ما ذكره في هما وهم وه أن ")، وأن الاسم منها « إنها هو الهاء والواو المحذوفة مرهم ألم اوه م والهاء والياء مرهم ألم الوه ألم المحذوفة مرهم ألم المحذوفة المحذوفة مرهم ألم المحذوفة مرهم ألم المحذوفة المحذو

ومن ذلك حديثه عن الجمع الذي ثالثه حرف الألف وبعده حرفان أو ثلاثة ، وقد بين "أن هذا النوع من الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ؛ أنه يمنع من الصرف لعلة تقوم مقام علّتين ثم "ذكر أنه «إن كان معرفًا بالألف واللام أو بالإضافة فإنه ينصرف في حال الرفع والخفض ، ويمتنع من الصرف في حال النصب مثل (جواري) وشبهه . وإنها صرف في حال الرفع والخفض لأنه كان في الأصل جواري ، فاستثقلت الضمة في الياء مع ثقل البناء ، فحذفت الياء رأساً الاجتماع الأثقال ، فلها حذفت الياء دخل التنوين لنقصان البناء ، وليكون عوضاً من المحذوف » (أ) .

<sup>(</sup>١) لم أجد له نسبة ، الكتاب ٣ / ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) السابق ٢ / ١٨ .

<sup>(</sup>٤) السابق ٢ / ٢٢١ .

### ٥ – علة التخفيف:

تتلازم هذه العلة مع علة الثقل غالبًا في التعليل للحكم الواحد .

قالبعد عن الثقل هو نفسه ميل ألى التخفيف، فهما وجهان لعملة واحدة الله المعروف عن العرب أنهم يميلون إلى اختيار الأخف، إن لم يكن ذلك مخلا من بكلامهم.

ولا يخفى أن هذه العلة تحقق الاقتصاد اللغوي عن طريق إيصال المعاني بأخف الكلمات .

ومن استعمال ابن عصفور لهذه العلة ما ذكره من أن ّحذف الخبر بعد المبتدأ الواقع بعد لو لا هو للتخفيف (٢) .

ومن ذلك أيضًا ما ذكره من علّـة بناء التأريخ على الليالي دون الأيّـام ؛

« لأن عدد المؤنث أخف من عدد المذكّر ، لأن عدد المؤنث لا علامة فيه للتأنيث ، وعدد المذكر لابد فيه من علامة ، فلما كان عدد المؤنث أخفّ بُني التأريخ عليه »(٣).

وفي همزة الوصل يقول ابن عصفور: إنها مكسورة في كل موضع على أصلها ، إلا في موضع يرُع درك فيه عن الكسر إلى الفتح أو الضم لموجب ،

<sup>(</sup>١) أصول النحو عند ابن مالك ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) السابق ٢ / ٧٧ .

فاللوضع الذي تفتح فيه مع لام التعريف حُرِّ كت فيه بالفتح طلبًا للتخفيف . كما قللولن َ الرجُ ل ِ ، ففتحوا النون مرم (ن ° )طلبًا للتخفيف »(١) .

وظاهر "ما فيها من التخفيف حين فتر حت بعكس لو بقيت مكسورة ، والميل للتخفيف موجود "في طباع العرب ما لم يخل " ذلك بكلامهم .

# ٦ - علة الفرق:

« وهي علة تتصل بقصد الإبانة ، إذ يعطي للحكمين المتشابهين مظهران ختلفان ، توخيًا لدقة الدلالة »(٢).

وقد استعمل ابن عصفور هذه العلة لرفع ما يمكن أن يحدث من تشابه والتباس. فقد ذكر أن تنوين التنكير الذي يلحق الأسهاء المبنية إنها جيء به «فرقًا بين معرفتها ونكرتها نحوينويه آخر، وإيه ، إذا استزدت من حديث معين "، كأنك حديثك، وإيه أذا استزدت حديثًا مبهها كأنك قلت خديثًا « ويه أنك حديثًا » وإيه أنك قلت حديثًا » وإيه أنك قلت حديثًا » وإيه أنك قلت حديثًا » وإيه أنك عديثًا » وإيه أنك قلت حديثًا » وإيه أنك عديثًا » وإيه أنك عديثًا » وإيه أنك عديثًا » وإيه أنك قلت خير أن عديثًا » وإيه أنك قلت خير أن عديثًا » وإيه أنك عديثًا » وإيك عديثًا » وأنك عديثًا » وإيك عديثًا » وإيك عديثًا » وأنك عديثًا » وإيك عديثًا » وإيك عديثًا » وإيك عديثًا » وأنك عديثًا » وأنك عديثًا » وإيك عديثًا » وأنك عديثًا » وأنك

واستعمل هذه العلة كذلك لتعليل كتابة (مائة )بالألف وذكر أن ذلك للفرق بيوهان م نه و(٤).

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) قدمة علل النحو لابن الور" اق ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) السابق ٢ / ٣٥٥ .

ومنه أيضًا ما ذكره من علة عدم الوقف على التنوين فيقال زيد ُن. فذكر أن علة ذلك هو « الفرق بين النون الداخلة بعد كمال الاسم ، وبين ما لم يدخل على الاسم كاملاً نحوء شرَن ، فلذلك أبدلوا هذه النون »(١).

٧ - علة توكيد:

غالبًا ما تتم "هذه العلة عن طريق الزيادة وتستخدم في تأكيد الأسلوب.

ومن تعليل ابن عصفور بهذه العلة ما ذكره في مثال الحال المؤكدة حيث قائم " ) ، وهذا المعنى قائما " وذكر أن " المستفاد من المثال أن زريد " قائم " ) ، وهذا المعنى يفهم دون ذكر الحال لكن بين " أن المجيء بالحال كان لغرض التأكيد .

« ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ (٢) ألا تىرى أن المعنى : أرسلناك في حال أنك رسول " ومعلوم" من قوله تعالى : أرسلناك أنه كان رسولا " ، لكنّه أكّد بذكر الرسول » (٣) .

وفي مرَعْرِ ض حديثه عن حروف الجر، ذكر أن حرف الجرقد يدخل على حرف الجر أذا كان لفظ ومعناهما واحدًا ؛ وأن حرف الجرالثاني زائد يوتى به توكيدًا للأول (٤).

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) السابق ١ / ٤٨٦ .

قال ابن جني: « وينبغي أن تكون الزائدة هي الثانية دون الأولى لأن حكم الزائد ألا يبتدأ به »(١).

#### ٨ – علة استطالة:

المراد بها علة طول الكلام التي تسويع الحذف . وقد علّل ابن عصفور بهذه العلة لحذف حرف الجر الذي تتعدى به بعض الأفعال ، فقال : « ولا يجوز حذف حرف الجر من مفعوله ووصول الفعل إليه بنفسه إلا مع (أن ) و(أن ) وخيبت أنك قائم ، وعجبت أن قائم " زيد" ، وذلك لطول (أن ) و(أن ) بالصلة ، والطول يستدعي التخفيف »(٢) .

وفي حديثه عن الأفعال المتعدية إلى مفعولين وإلى ثلاثة ، ذكر أنه يجوز حذف المفعولين من باب ( ظننت ) ، والمفعولين الثاني والثالث من باب ( أعلمت ) ، وتنوب (أن ) واسمها وخبرها عن المحذوف ، فتقول ظننت أن زيدًا قائم " ، وأعلمت عمر ًا أن أباه قائم " ، وإنها جاز ذلك لطول (أن ) واسمها بالاسم والخبر " فعلة حذف المفعولين هو استطالة الكلام بـ (أن ) واسمها وخبرها .

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب لابن جني ١ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>۲) شرح الجمل ۱ / ۳۱۱، ۳۱۱.

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ٣٢٤ .

#### ٩ – علة التغليب:

بين " ابن هشام حقيقة التغليب قائلا ": «أن يجتمع شيئان فيجري حكم أحدهما على الآخر »(١).

وقد علّل ابن عصفور بهذه العلة في معرض توجيهه لقول العرب: سار خسس عشر َة بين يوم وليلة . (فيتصو ر فيه وجهان: أحدهما: أن يريد أن الخمس عشر َة فيها ليال وأينام فيكون من باب التغليب (٢).

ويريد بذلك أن العدد المركب بُذ ِي على التأنيث ، فوقعت علامة التأنيث في آخره ، ولو بُذ ِي على التذكير لوقعت في آخر الاسم الأو لل

وقد رد "ابن عصفور هذه العلة التي استدل " بها الفر "اء على «أن" (إلا") مركبة من إن "ولا، ثم خففت نون (إن") وأدغمت في (لا)، وجعلت كالكلمة الواحدة، وإذا نصبت ما بعدها غلبت حكم (إن") والخبر محذوف، وإذا رفعت غلبت حكم (لا) فعطفت »(").

وقد بين " ابن عصفور فساد هذا القول بأنه لو كان الأمر كذلك لما جاز أن يقال قام إلا "زيد"، لأن هذا الموضع لا تصلح فيه (لا) ولا (إنا ). وكذلك فإن الخبر الذي اد عى حذفه لم يظهر في موضع.

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ٢ / ٧٦٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ٢ / ٧٧.

<sup>(</sup>٣) السابق ٢ / ٢٥٧ .

وللالتباس الذي قد يحصل بين علّة التغليب والاستغناء ردّ على من قال إن بناء التأريخ على الليالي من قبيل التغليب، فقال: « وليس بناؤهم التأريخ على الليالي من قبيل تغليب المؤنث على المذكر، لأن التغليب إنها هو أن يجتمع المذكر والمؤنّث في علي أحدهما على الآخر، وإنها هذا من باب الاستغناء بالمؤنث عن المذكر »(١).

#### ١٠ - كثرة الاستعمال:

العرب تعنى بتغيير ما يكثر في الاستعمال فتحذف منه ما لا يؤدي حذفه إلى اللبس . وثمرة هذا الحذف هو التخفيف ، لذا نجد سيبويه يذكر عن العرب « أنهم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج » (٢) .

ومن تعليل ابن عصفور بهذه العلة ما ذكره في حذف حرف الجردون العوض مع إبقاء عمله. قال: «فإن لم تعوض لم يجز الخفض إلا في اسم الله تعلى ، فإنهم استجازوا ذلك فيه لكثرة استعاله في القسم ، فتقول الله لأقومن "(۲) . ولارتباط علّة كثرة الاستعال بالتخفيف نجده يعللّ انحصار الترخيم في النداء « فإن قيل: ولم لا يكون إلا في النداء ؟ فالجواب: أنه كثير الاستعال وقد تقد م ذلك ، فلما كثر استعاله خف فوا اللفظ ؛ لأن ما دار على الألسنة جدير " بأن نخف في "(٤) .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٥٤٣ .

<sup>(</sup>٤) السابق ٢ / ١١٣ .

وفي حديثه عن الوقف على الفعل المرفوع المختوم بالياء ذكر أن هذه الياء تثبت في الوقف إلا في الفواصل والقوافي «إلا (لا أدري) و (ما أدري)، فإن كافة العرب حذفت منها الياء في الوقف في غير القوافي والفواصل لكثرة استعالها في الكلام »(١).

# ١١ - علة أمن اللبس:

يحرص العرب على الإبانة والوضوح في كلامهم ، لذا تجدهم يتحاشون ما يؤدي إلى الخلط بين المعاني .

ففي باب التأكيد ذكر أن ضمير الرفع المتصل لا يؤكد بـ (النفس والعين) إلا بعد تأكيده بضمير رفع منفصل ، لأنك «لولم تؤكد إذا أردت التأكيد بها - بضمير الرفع المنفصل - لأدّى ذلك إلى التباس في بعض المواضع ، ألا ترى أنك إذا قلت تُفس منفسل من نفس منه ، وهند د دهبت نفس مها ، احتمل أن يكون (النفس كأكيد اللضمير في (قُبض ) وفي لإهبت من ) ، وأن يكون مرفوعًا بها » (٢) . بخلاف لو أكدت بالضمير المنفصل فإنه سيرتفع اللبس .

وفي باب الترخيم ذكر أن الصفة التي فيها تاء التأنيث لا ترخ م إلا على لغة من نوى أن يتركها على ما كانت عليه من حركة أو سكون. فتقول إذا رخم ت

<sup>(</sup>١) السابق ٢ / ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٢٧٤ .

ضاربية بضار ب . و لا يجوز أن تقولها ضار ب ، لئلا يلتبس بنداء النكرة المقبل عليها »(١) .

إذًا فعلَّة أمن اللبس معتبرة عند العرب، إذ هدفهم في كلامهم الإفهام.

١٢ - علة الفرار من التقاء الساكنين:

« وهمللة تسو ع حذف أحد الساكنين ، أو تحريك أحدهما فرار المن المجتماعهما » (١) . وهذه العلة داخلة في نطاق التخفيف ، فالتقاء الساكنين يورث الثقل الذي يقتضي التخفيف بهذا التغيير الذي سيطرأ على الكلمة إما بتحريك أحد الساكنين ، أو قلبه ، أو حذفه .

ومن الأمثلة على تعليل ابن عصفور بهذه العلة ما ذكره عن همزة الوصل التي يرُتوص لل بها إلى النطق بالساكن، وقد ذكر أن أصلها التي يرُتو ص لل بها إلى النطق بالساكن بوائن أصلها ساكنة حين اجتُل ببَت، «ثم كسرت لالتقائها مع الساكن بعدها فحر من بالكسر على أصل التقاء الساكنين »(").

ومن ذلك ما ذكره عن فعل الأمر وأنه مبني على السكون دائم " ، "إلا "أن يكون مضاعفًا ، فإنه يحر "ك لالتقاء الساكنين » (٤) .

<sup>(</sup>١) السابق ٢ / ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) أصول النحو: دراسة في فكر الأنباري ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ٢ / ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) السابق ٢ / ٣٤٠.

١٣ - علة دلالة:

هذه العلة أيضًا تسوّغ الحذف مع وجود مذكور يدل عليه ، وهذا من ضروب التخفيف التي تتسم به لغة العرب . فمنه ما ذكره ابن عصفور من أنّه لا يجوز حذف صلة الموصول إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه نحو قول الشاعر :

ن اللّــواتي والّـة ـــي والّــلاتي أني كَــبر تُ لـ ــداتي (۱) يريد من اللواتي يزعمن والتي زعمت فحذف ذلك لدلاليز(ء مُ مُن) عليه (۲) .

ومنه كذلك ما ذكره من جوازحذف مفعولي الفعل الذي يتعد "ى لاثنين ، فتقول: « في جواب من قلل أعطيت ويداً درهماً ؟ أعطيت . فحذفت المفعولين في الجواب لدلالة ما تقد معليه في السؤال » (٣) .

وقد يُعَبر عن هذه العلة بفهم المعنى ، وهو بمعنى دلالة الحال . فمن ذلك ما ذكره من رأي الفر اء في أنه يجوز أن تقول إن زيد ابك واثقًا ، على أن يكون (بكبر) افي اللفظ ، ويكون واثقًا منصوبًا على أنه حال مستدلا على ذلك بقول الشاعر :

لا تَلْحَ نَسَى فيها فَإِنَّ بِحبِّها عاك مصاب مَنْ للب يَ " بلابلُهُ (٤)

<sup>(</sup>١) لم أجد له نسبة ، الخزانة ٦ / ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ٣١٦ .

<sup>(</sup>٤) لم أجد له نسبة ، الخزانة ٨ / ٤٥٦ .

فإنه رواه بنصب (صاب ) فيكون (بحبّها كبراً ، لـ(إنّ) في اللفظ ، وقد وإن كان ناقصاً الله ترى أنك لو قلت إن بحبّها أخاك ، لم يتم الكلام . وقد رد على ذلك ابن عصفور فقال : للكنّه قد يتخر ج ذلك عندنا على أن يكون الخبر محذوفًا لفهم المعنى ، فكأنه قال في أن أخاك كلف بحبّها ، ولكنّه حذف المكف أن من غير أن ينيب منابه المجرور ؛ الأنه في باب الابتداء قد تقد م أنه الا يجوز إنابة المجرور مناب المحذوف ، حتى يكون حرف الجر مناسبًا للمحذوف » كن يكون حرف الجر مناسبًا للمحذوف » كن يكون حرف الجر مناسبًا للمحذوف » (١) .

فقد استعمل ابن عصفور علة فهم المعنى التي هي دلالة الحال ليدل "على أن" الخبر محذوف "لدلالة قوله بعد: (مصاب القلب بالإضافة إلى ما تقد "م في القصيدة مما يدل "على أنه كل ف" بها.

# ١٤ -علة تضمّن:

استعمل ابن عصفور هذه العلة كثير ًا، فمن ذلك ما ذكره في علة تعدي النبأت ُ ﴾ حيث ذكر أنها في الأصل لا تتعدى ، لكنها لتضم نها معنى ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين عد تعديه (٢) .

وبهذه العلة كذلك علّل بناء النيّف مع العقد فقال: والنيّف مبني معنى الحرف، فإذا قلت خسة عشر رَ فكأنك قلت : خسة العقد لتضمنه معنى الحرف، فإذا قلت خسة والعقد لتضمنه

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٤٤٩ ، ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٣٣٠.

وعشرةٌ، فلما تضمّ نت معنى الحرف بنيت، إلاّ اثني عشر فإنّه معرب »(١).

وهو يريد بالنيف: العدد الأول في المركب، ويريد بالعقد العدد الثاني منه وهو عشرة.

ونلاحظ أن التضمّ ن يكون في المعنى ، حيث يأخذ المقيس حكم المقيس عليه ؛ لتضمّ نه معناه .

٥١ - علة التنزيل:

استدل "ابن عصفور بهذه العلة على جواز كون جملتي الشرط والجواب صلة للموصول، ومع أنها جملتان إلا أنها تكتفيان بضمير واحد؛ لأن الجملتين قد صارتا بمنزلة جملة واحدة، بدليل أن كل واحدة منها لا تفيد إلا باقترانها بالأخرى، فاكتفي فيها بضمير واحد كما يكتفى به في الجملة الواحدة (٢)

وهو بهذا يرد على قوم من النحاة زعموا أنه لا يجوز وصل الموصول عندهم بالشرط والجزاء ، لأن إحدى الجملتين عريت من ضمير عائد على الموصول .

وفي حديثه عن (أجمع) ذكر أنها يجوز أن تؤكِّد ضمير الرفع المتصل دون تأكيده بضمير رفع منفصل، لأنك إللظلتةُ نبض أجمع ؛ عُلل مم أن (أجمع)

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٢٩.

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ١٨٤ .

توكيد لا مرفوع بـ (قبض) فلم يحتج إلى أن يؤكد بالضمير المنفصل ، ثم قال : « وأما لإل " ) فلم تحتج معها إلى أن تؤكد بالضمير المنفصل ، لأن ولايتها للعامل ضعيفة ، ولأنها بمنزلة (أجمفي العموم ، فلم كانت في معناها حمر أ للعامل عليها » (١) .

# ١٦ - علة الاتساع:

الاتساع هو : الخروج عن حدود العلاقات المنطقية العادية التي هي قوام النحو $\binom{(7)}{}$  .

وقد استعمل ابن عصفور هذه العلة في بعض المواضع ، فمن ذلك ما ذكره في معمول الخبر ، وأنه يجوز تقديمه على الاسم ، إن كان المعمول ظرفًا للو جارًا ومجرورًا، وعلّل ذلك بعلة الاتساع حيث إن العرب اتسعت فيها (٣) .

وبهذه العلة أيضًا علّل جواز تقديم خبر (إن ) وأخواتها على اسمها إن كان ظرفًا ، حيث إن العرب اتسعت في الظروف ما لم تتسع في غيرها ، ثم بين سبب هذا الاتساع بكلل "كلام لابد فيه من ظرف ملفوظ به أو مقدر ، ألا ترى أنك إذا قلتقام زيد " ، فلابد "للقيام من ظرف زمان وظرف مكان يكون فيها ، فلما كثر استعماله اتسعوا فيه ما لم يتسعوا في غيره ، والمجرورات

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١ / ٣٩٩.

تشبه الظروف ، ألا ترى أن كل طرف فهو في التقدير مجرور بـ (في ) ، ولـ ذلك إذا أضمر عاد إلى أصله ، فتقولوم الجمعة صمت فيه . فعوملت لـ ذلك معاملة الظروف في الاتساع »(١) .

# ١٧ -علة توهـ م :

التوه جالة نفسية تُل م أ بالشاعر أو الناثر في الخطاب أو الإبداع حين يستغرق في ما هو فيه ، وحينئذ تسيطر عليه قوالب اللغة وأعرافها التركيبية التي يختزنها في ذهنه ، فيتوهم أنه يستعمل تركيبًا ، ويكون قد استعمل غيره ، فيبني ما يليه من التركي على ما توهم " ه لا على ما استعمله "(٢).

وقد ذكر الدكتور محمد عبدو فلفل أن حديث النحاة عن التوهام ليس وهما من أوهامهم ، بل هو دليل إدراكهم العفوي والعميق للمقايسات الذهنية والعفوية التي يقوم بها المتكلم لدى صياغة كلامه ، مما يؤكّد أنهم أدركوا عملياً لما يسمى بقياس المتكلم الذي برز بوضوح عند المحدثين من علهاء اللغة الغربية كها بين أن التوهم من أسباب الشذوذ في اللغة ، لذا قل عندهم ما أجيز مما هملوه على التوهم .. فالتوها من دواعي الشذوذ في اللغة ، لذا قل فأذا كان مما اعتمده النحاة في تعليل ما لم يطرد (٢) .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أصول النحو العربي ، د. محمد خير الحلواني ١١٨ - ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) الشاذ عند أعلام النحاة ، ص ٤٠ ، ٤١ .

ومن تعليل ابن عصفور بهذه العلة ما ذكره في باب تصغير الظروف وأن منها ما يتصر "ف قليلا "، وبين "أنه لا يجوز تصغيرها إلا ضرورة حيث سلم ع، وهي تصغير كالأسماء ، إلا أن المؤنث منها تلحقه تاء تأنيث لئلا يتو هم أنه مذكر فلذلك قيل في تصغير قُد "ام ووقُلُه أيديمة وو ر ي ت ت ، إذ لو لم تلحق تاء التأنيث لتُو هم أنها مذكران »(١).

ونتوقّف عند هذه العلة وإن كانت كل العلل التي ذكرناها في هذا المبحث ليست كل ما استعمله من العلل ، بل كتابه مليء "بعلل أخرى كالمشاكلة ، والمناسبة ، والأصل ، والاتباع ، وتوالي الحذف ، والكراهية ، والحمل على اللفظ ، والحمل على المعنى ، والاطراد ، والنظير ، وعدم النظير ، والإشعار ، والمجاورة ، والعوض وغيرها .

(١) شرح الجمل ٢ / ٣١٢.





# الفصل الثالث الفصل الإجماع واستصحاب الحال





## المبحث الأول

#### الإجماع

أجمع جمهور الفقهاء على حجياً الإجماع واعتبار أصلاً من أصول الفقه ، وهم يريدون به: اتفاق مجتهدي أمة محمد علي بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور (١).

أم" الإجماع النحوي فالمراد به: إجماع نحاة البلدين: البصرة والكوفة (٢). والإجماع دليل من أدلة النحو في الاجتماع لما يقر "رونه من أحكام نحوية، ومستند" يستندون إليه في رد" آراء المعارضين والمخالفين (٣).

وقد بين "ابن جني أن هذا الإجماع لا يكون حج " ق الا إذا أعطاك خصم ك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فأم " ا إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حج " ق عليه ، وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ . وإنها هو علم "منتزع" من استقراء هذه الكالحة "من فرق له عن علة صحيحة ، وطريق نهجة كان خليل نفسه ، وأبا عمرو فكره "(3) .

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول للشوكاني ١ / ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) الاقتراح ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أصول النحو العربي ، محمود نحلة ص ٨١ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ١٩٠، ١٩١.

وابن جني يشير بهذا إلى أنه يجوز مخالفة الإجماع النحوي ، ولكن ذلك ليس على إطلاقه ، بل بشرطُّن فيناهضه اتقانًا ، ويثابته عرفانًا ، ولا يخل لم الشال ، سانح خاطره ، ولا إلى نزوة من نزوات تفكره . فإذا هو حذا على هذا المثال ، وباشر بإنعام تصفيحه أحناء الحال ، أمضى الرأي في ما يريه الله منه ، غير معازً به ، ولا غاض من السلف - رحمهم الله في شيء منه »(۱) .

وهو بهذا يرُمه لل خروجه عن إجماع النحاة في حديثهم عن : هذا جحر ضب خرب فقد بين " أنه يسير فيه اللاحق تبعاً للسابق على أنه من أغلاط العرب ، ومن الشاذ الذي لا يحمل عليه . فقال : "وأما أنا فعندي أن " في القرآن مثل هذا الموضع نَي في على ألف موضع . وذلك أنه على حذف المضاف لا غير . فإذا حملته على هذا الذي هو حشو الكلام من القرآن والشعر ساغ وس لل س ، وشاع وقر بل ... "(٢) .

أما الخروج على إجماع المدرسة الواحدة فهو كثير ، تقول الدكتورة عفاف حسانين : « يطالعنا الأخفش أو المبرد - أو غيرهما - في بحض الآراء آخذً ا بآراء الكوفة ، كما نجد الفر "اء نفسه خارجًا على آراء المدرسة التي هو إمامها ، وهذا الموقف في طبيعة الأمور معترف " به » (") .

<sup>(</sup>١) الخصائص ١ / ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) في أدلة النحو ، عفاف حسانين ص ٢٢١ .

والإجماع بصفته دليلاً نحويًا لا يقتصر على إجماع النحاة فقط ، بل يدخل فيه كذلك إجماع العرب ، وإجماع القراء ، وإجماع الرواة .

فأما إجماع العرب فهو اتفاقهم على النطق بشيء من كلامهم (١).

والسيوطي يرى حجية هذا النوع من الإجماع ، لكنه يستبعد وقوعه فيقول : «ولكن أنّى لنا بالوقوف عليه » $^{(7)}$  . ويضيف بأنّ من صوره : أن يتكلم العربي بشيء ويبلغهم ويسكتون عليه $^{(7)}$  .

أما إجماع القرآء فهو اتفاقهم على القراءة ، وهذا النوع من الإجماع حج مع الم الم القراءة النوع من الإجماع حج مع الم القراءة السنة »(٤) .

وأما إجماع الرواة فهو أن يتفقوا على رواية معين  ${}^{(\circ)}$ .

وحينئذ يكون إجماعهم حجّة.

والسيوطي يرى الإجماع دليلا قائما بذاته وإن بُني على السماع أو القياس خالفًا بذلك الأنباري الذي يدرجه تحت القياس. لذا جعل أدلة النحو المعتبرة عنده ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب حال.

<sup>(</sup>١) أصول النحو عند السيوطي ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) الاقتراح ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) السابق .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١ / ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) أصول النحو عند السيوطي ص ٤١٣.

وتؤيدً الدكتورة عفاف حسانين رأي الأنباري فترى أن الإجماع ليس دليلا قائما برأسه إلى جانب السماع والقياس والكنه يساق كمقدمة لدليل قياسي إذ غالبًا ما يرتب على الإجماع على حكم أو رأي ما قياس غيره عليه »(١). وعلى هذا فإنه يدرج تحت القياس كما فعل الأنباري .

#### الإجماع عندابن عصفور

يعتج ابن عصفور بالإجماع في كثير من المسائل، فقد اتخذه دليلا يدع م به آراءه، ويستند إليه في مناقشاته النحوية فنجده يستدل به على تعدي (سمعت) إلى مفعول واحد، فيذكر أنه إن كان ما بعدها عمّا يسمع «تعدي إلى واحد باتفاق نحوعت كلام زيد وسمعت قراءة بكر المخلاف لو كان ما بعدها ليس من قبيل المسموعات فمن النحاة من جعلها عما يتعدى إلى اثنين كـ (ظننت)، ومنهم من جعلها متعدية لمفعول واحد فقط.

فهو هنا يقر "رحكما" نحوياً مستنداً ا في ذلك على دليل الإجماع من النحاة .

وفي باب تعريف العدد ذكر أن من أقسام العدد: المفرد وهو العدد من وفي باب تعريف العدد ذكر أن من أقسام العدد: المفرد وهو العدد من واحد إلى عشرة وتصوّر في تعريف ثلاثة أوجه وهيالثلاثة الرجال ، وثلاثة الرجال مدم بين عدم جواز الوجه الثاني الذي تدخل فيه الألف واللام على الأول ثم يضاف إلى الثاني ، واستدل بالإجماع على ذلك

<sup>(</sup>١) في أدلة النحو ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٣٠٨.

فقال: « فلا يجوز بإجماع من أهل البصرة والكوفة. لأنه على غير طريق الإضافة، وهو إضافة المعرفة إلى النكرة » (١) . أما الوجه الثالث: وهو أن تدخل الألف واللام على الثاني وتُعرِّف به الأول، نحو قولكثلاثة الرجال « فهو جائز بإجماع من أهل البصرة والكوفة » (٢) .

وفي نفس الباب أيضًا استدل بالإجماع على جواز تعريف العدد المعطوف، حيث تدخل الألف والله على الأول والثاني « فتقول: عندي الواحد والعشرون درهمًا، وهو جائز "بإجماع من النحويين »(").

ومن استدلاله بإجماع النحاة ما ذكره من عدم جواز تقديم المفعول معه ، فقال: «وهذا المفعول معه لا يجوز تقديمه باتفاق ، لأن أصله العطف كما تقد م والمعطوف لا يتقد م صدر الكلام ، فلا تقولو عمر اقام زيد . كما لا تقول وعمرو قام زيد »(3).

وكما استدل " ابن عصفور بإجماع النحاة نجده كذلك يستدل " بإجماع العرب . فمن ذلك ما ذكره في جمع التكسير ، وأنه يجوز في فعله التذكير والتأنيث مستدلا " بإجماع العرب ، فيقول : « فإن كان جمع تكسير فالعرب تخبر عنه إخبار المؤنث والمذكر فتقول : انكسرت الجذوع وانكسر الجذوع فتذكّر إن

<sup>(</sup>١) السابق ٢ / ٣٤.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢ / ٣٤.

<sup>(</sup>٣) السابق ٢ / ٣٥.

<sup>(</sup>٤) السابق ٢ / ٤٦٨ .

 $(^{(1)}$  ذهبت به مذهب جمع ، وتؤنث إن ذهبت به مذهب جماعة

وفي الحديث عن الفصل بين تمييز (كم) الخبرية و (كم) ذكر أنه لا يجوز الفصل بينها بالظرف والمجرور إلا في ضرورة الشعر، ثم نقل عن يونس زعم ه أنه لا يجوز الفصل في الشعر إلا بشرط أن يكون الظرف والمجرور ناقصي ناقصين قصين قصد رد "ابن عصفور على ذلك مستدلا " بإجماع العرب فقال وهذا باطل " ؛ لأن العرب لا تفر "ق بين الظرف التام والناقص في الفصل " ).

كها يستدل "ابن عصفور بإجماع القر"اء، ويتد "به، ويستعمله في الرد" على السيرافي في حديثه عن جملة الاشتغال إذا كانت معطوفة على جملة صغرى، فقد ذهب السيرافي إلى أنه لابد "في الجملة من ضمير يعود على المبتدأ، لأن الجملة الصغرى في موضع خبر المبتدأ، فإذا عطفت عليها جملة الاشتغال كانت شريكتها في كولم خبر المبتدأ، لأن المعطوف شريك المعطوف عليه. ولأنها شريكتها أي كولم خبر المبتدأ، لأن المعطوف شريك المعطوف عليه. ولأنها شريكتها احتج فيها إلى رابط، لأن خبر المبتدأ إن كان جملة احتيج فيها لرابط ... قال ابن عصفور: وهذا الذي ذهب إليه ليس بشيء؛ لأن القر"اء قد أجمعوا على نصب السهاء من قوله عز "اسمه: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِّمِيزَانَ

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢ / ٤٨ .

﴾ (١) . مع أنه ليس في (رفعها) ضمير يعود على النجم والشجر. فإجماعهم على النصب في هذا وأمثاله ضعيف على النصب في هذا وأمثاله ضعيف (٢)

(١) الرحمن : ٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١ / ٣٧٤.

### المبحث الثاني

#### استصحاب الحال

يفسر "الشوكاني استصحاب الحال فيقول: «إن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، مأخوذ من المصاحبة، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغير "ه» (١).

وهو من الأدلة المعتبرة في أصول الفقه ، لكنّه يعد من الأدلة الضعيفة ؛ إذ إنه آخر ما يلجأ إليه المجتهد .

ومفهومه في النحو امتداد لمفهومه في الفقه ، فهاهو ذا الأنباري يعر فه بأنه:

« إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل ، كقولك في فعل الأمر: إنها كان مبنيًّا لأن الأصل في الأفعال البناء وإن ما يعرب منها ، لشبه الاسم ، ولا دليل يدل على الشبه فكان باقيًا على الأصل في البناء » (٢) . وهو عنده من الأدلة المعتبرة (١) إلا أنه مع ذلك يصر مع وجد هناك استصحاب الحال من أضعف الأدلة ؛ ولهذا لا يجوز التمسيّك به ما وجد هناك دليل ، ألا ترى أنه لا يجوز التمسيّك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضميّن معناه وكذلك لا يجوز التمسيّك في بناء الفعل مع من شبه الحرف أو تضميّن معناه وكذلك لا يجوز التمسيّك في بناء الفعل مع

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول ٢ / ٩٧٤.

<sup>(</sup>٢) الإغراب في جدل الإعراب ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) لمع الأدلة ص ١٤١.

وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسم . وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو  $^{(1)}$  .

ويرى بعض الباحثين أن تضعيف النحاة لهذا الدليل ما هو إلا تأثر أبأصول الفقه ، إذ إن الفقهاء يرون الاستصحاب من أضعف الأدلة . وموقف النحاة من الاستصحاب ، ومن بعض الأدلة الأخرى ليست سوى انعكاسات لخلافات الأصوليين في مدى الأخذ بها (٢) .

ولكن على الرغم من ضعف هذا الدليل ، إلا أن النحاة كثير اما يستدلون به ، يقول السيوطي إن السائل التي استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جداً الاتحصى »(٢) .

والبصري و - وحدهم - هم الذين اعتمدوا هذا الدليل ، واستدلوا به كما ذكرت الدكتورة عفاف حسانين ، فتقول : «من الملاحظ أن البصريين وحدهم هم الذين يعتمدون على استصحاب الحال في الاستدلال ، أما الكوفيون فلم يردعنهم - في ما قرأت من أدلتهم - الاستدلال به على مسألة من المسائل »(3).

ثم ذكرت قلّة الاعتماد لهم في الاستدلال قياسً لم بغيره من الأدلة ، إذ لم يُستدل "به في مسائل الإنصاف التي يبلغ عددها مئة وإحدى وعشرين مسألة إلا

<sup>(</sup>١) لمع الأدلة ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) أصول النحو عند السيوطي ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) الاقتراح ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) في أدلة النحو ص ٢٢٩.

في سبعة مواضع فقط<sup>(۱)</sup>.

والأصل في الاستصحاب يغاير الأصل في القياس ، إذ إنه المقيس عليه في عملية القياس ، والفرع هو المقيس ، والأصل في الاستصحاب : أصل الوضع أو القاعدة ، هو تجريد للصورة الأصلية للكلمات والجمل ، والفرع هو العدول عن تلك الصورة الأصلية .

والمتمس" ك باستصحاب الحال خارج عن عهدة المطالبة بدليل ، يقول الأنباري: الن تمس" ك به خرج عن عهدة المطالبة بالدليل ، ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل ؛ لعدوله عن الأصل "(").

وفي ما يلي نتحدث عن موقف ابن عصفور من هذا الدليل واستعماله له.

#### استصحاب الحال عند ابن عصفور

يعد" استصحاب الحال من الأدلة النحوية التي احتج "بها ابن عصفور، وساقها في كتابه مستدلاً به على ما يقر "ر من أحكام نحوية.

فمن ذلك حديثه عن الوصف بالمصدر ، حيث بين "أنه من قبيل ما هو في حكم المشتق وله في الوصف طريقان إم" اأن تريد المبالغة أو لا تريدها . فإن أردت المبالغة فعلى جعل الموصوف هو المصدر مجازًا ؛ لكثرة وقوعه منه نحو

<sup>(</sup>١) في أدلة النحو ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الأدلة النحوية الإجمالية في المقاصد الشافية للشاطبي ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف في مسائل الخلاف ١ / ٢٤٥ ، المسألة ٤٠ .

قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ (١) « فجعل الإنسان من العجل لكثرة وقوعه منه ، خلافًا لأهل الكوفة ، فإنهم يزعمون أن المصدر وقع موقع الصفة فيجعلون فنربًا وعدلا واقعين موضع ضارب وعادل »(١).

وقد رد عليهم ابن عصفور باستصحاب الحال فقال : « وذلك إخراج للمصدر عن أصله ، ومهم أمكن إبقاؤه على أصله كان أولى  $^{(7)}$ .

وفي حديثه عن تعد " ي الفعل بواسطة ، ذكر أن ظرفي الزمان والمكان لا يصل الفعل إلى ضميرهما إلا بواسطة ( في واستدل " على ذلك باستصحاب الحال فقال: «وذلك أن الأصل في الظروف كلها أن يصل الفعل إليها بواسطة ( في )، لأن الفعل لا يطلبها إلا على معنى الوعاء ، وحرف الوعاء هو ( في ) والضهائر ترد " الأشياء إلى أصولها » ( أن الفعل لا يطلبها إلى الفعل لا يطلبها إلى أن الفعل لا يطلبها إلى الفعل الفعل

ومن ذلك ما ذكره في الحال ، وأنه لا يجوز تقديمها على العامل إن كان معنى . وعلى هذا فلا يجوز مثل زيد "ضاحكًا في الدار ، لأن العامل في (ضاحكًا) ما في (الدار) من معنى الفعل ، فكأنك قلت زيد "ضاحكًا مستقر "في الدار وإنها لم يجز ذلك في الحال ؛ لأن الباب في المعنى ألا تعمل إلا في

(١) الأنبياء: ٣٧.

<sup>(</sup>۲) شرح الجمل ۱ / ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) السابق .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١ / ٣٣٩.

المجرورات والظروف ، لأن الظروف ، مجرورات بنية (في) وأما الحال فليست كذلك (١).

ومن الأحكام التي قر "رها بهذا الدليل ما ذكره في الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبرك بفق " أن "ما كان مبتدأ فهو اسم لها إلا " اسم الشرط واسم الاستفهام وكم الخبرية وما التعجبية وأيمن الله في القسم. وسبب ذلك أن هذه الأسهاء لها صدر الكلام ، وجعلها أسهاء لهذه الحروف يخرجها عها استقر " لها من الصدرية "(٢).

كما أن لابن عصفور اختياراتونة عدع مها باستصحاب الحال فيتبين " بذلك اعتداده بهذا الدليل وحجي ته عنده .

ففي حديثه عن (الفاء) العاطفة نقل الخلاف بين النحاة في معناها، ثم اختياره اختار رأي البصريين الذي يقول إنها للترتيب في كل موضع ودع ما ختياره بدليل استصحاب الحال فقال: «والصحيح أن (الفاء قد استقر لها الترتيب، فمها أمكن إبقاؤها على ما استقر لها كان أولى، وقد أمكن ذلك بأن تجعل الترتيب بالنظر إلى الذكر، وذلك أن قولهم: عفا موضع كذا، فموضع كذا ألله فلا تحضره أسهاء الأماكن في حين الإخبار دفعة واحدة، فهو في حين الإخبار دفعة واحدة فهو في حين الإخبار دفعة واحدة م

<sup>(</sup>١) السابق ١ / ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٤٣٥ .

في ذكره أتى به بـ ( الفاء ) ، وتجعل ( الفاء ) لمنبئة عن هذا المعنى ؛ لأنها قد تقر " ر فيها أنها تجعل الثاني بعد الأول بلا مهلة ، فمهما أمكن إبقاؤها على ذلك بوجه ما كان أولى » (١) .

ومن اختياراته النحوية التي دع مها بهذا الدليل: اختياره أن تكون (أن ) ناسخة ، في مقولة ابن الزبير: (إن وصاحبها)، جوابًا على من قال له: لعن الله ناقة هملتني إليك. فاختار أن تكون (إن )ناسخة وليست بمعنى (نعم)، واستدل على ذلك باستصحاب الأصل، فقال: « لأنه قتظر "ر أنه" لا تنصب الاسم وترفع الخبر، ولم يستقر "فيها أن تكون بمعنى (نعم) »(٢).

وقد حذف اسمها وخبرها في مقولة ابن الزبير ، لفهم المعنى .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١ / ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٤٥٢ .

#### الخاتمة

تعد ُ هذه الدراسة محاولة لإلقاء الضوء على منهج نحوي بارز من نحاة المدرسة الأندلسية ، وهو ابن عصفور وقد كان هدف الدراسة الكشف عن منهجه في استعمال الأدلة النحوية الإجمالية ، فتناولت أصول النحو عنده من خلال شرحه الكبير على جمل الزجاجي .

وسأذكر في ايلي أهم النتائج التي توص ملت إليها من خلال هذه الدراسة .

- أن ابن عصفور متبع لنحو المدرسة البصرية في غالب الآراء والقواعد النحوية ، وما ذلك إلا لأنه يسير على أصولهم النحوية ، التي من أهمها أن القياس لا يكون إلا على ما كثر كثرة توجب القياس عليها ، فإن لم يكثر لم يُقَس عليه إلا إذا لم يرد له مخالف .

لابن عصفور مصطلحات دقيقة في نقد المادة المسموعة تدل على تفاوت درجة المسموع من خلال معيارين ، هما : الفصاحة والكثرة ، ثم إنّه لا يجيز القياس إلا على ما ثبتت فصاحته وكان كافيًا لأن تبنى عليه قاعدة .

لا-ي ُقرِّر ابن عصفور القواعد إلا على الأعم الأغلب من كلام العرب، في وافقه قُبل، وما خالفه عمد إلى نقده، أو تخريجه على وجه يجوز القياس عليه.

- لابن عصفور منهج في التعامل مع الأدلة الساعية التي تخالف القواعد المبنية على ضوء المسموع من كلام العرب، فهو إم"ا أن يصفها بأوصاف تمنع

القياس عليها كالندرة والشذوذ والقلّة - إذا أعوزه تأويلها على وجه مقبول - وإمّا أن يؤو للها على وجه يجيز القياس عليها ، أو يجمع بين وصفها بالندرة والشذوذ وبين التأويل ؛ وهو بذلك يبطل الاحتجاج بتلك الأدلة .

يعامله كالأدلة السماعية الأخرى إن خالف القواعد المقر"رة سلفًا على الغالب من كلام العرب.

يستدل "ابن عصفور بشعر الطبقات الأربع التي ذكرها البغدادي. لذا تجد الشواهد عنده تعود لكل الطبقات من الزباء حتى أبي نواس، فهو يميل مع رأي من يرى جواز الاستشهاد بشعر من يوثق به من شعراء الطبقة الرابعة.

أم" ا من لا يوثق بفصاحته ، فإنه يرد الاستشهاد بشعره ، كما رد" الاستشهاد بشعر نياد الأعجم ، حيث خالط الأعاجم بإصطخر من بلاد فارس ؛ ففسد لسانه كما يقول .

- منهج ابن عصفور فيها تعددت روايته ، إم" ا أن يقوم بتوجيه الروايتين ويخ رّ ج كلا منهما على وجه مقيس وإم" اأنه يرد" الرواية التي جاءت بخلاف القياس ، ويؤو لها خشية أن تكون صحيحة .

-يفاضل ابن عصفور بين اللغات ويرج ً ح اللغة التي تجيء بها يطرد في كلام العرب.

- يعتد ابن عصفور بالقياس ما دام يسير على قواعد القياس ، ولو لم يكن هناك سماع يعضده .

-إذا ورد سماع يخالف القياس فابن عصفور يعمد إلى رد ذلك المسموع ، إن لم يكثر كثرة تجيز القياس عليها .

- يستدل ابن عصفور بأنواع القياس الثلاثة باعتبار الجامع وهي : قياس العلة ، والشبه ، والطرد .

لا-يرى ابن عصفور الاستدلال بالقياس الذي يح مُ م كل فيه الأصل على الفرع ، بل يصفه بالفساد والقلة .

- يستعمل ابن عصفور العلل الثواني والثوالث بقلّة ، أما العلل الأول فقد كثر دورانها في شرحه .

- ليست كل تعليلات ابن عصفور هي لإثبات حكم الأصل للفرع ، بل كثير ً ا ما يسوق العلل لتسويغ القاعدة وتقريرها عن طريق التفسير والتوضيح الوارد في قالب التعليل .

- يأتي إجماع النحاة في المرتبة التالية للسماع والقياس عند ابن عصفور، فيحتج به على الكثير من المسائل، كما يحتج بإجماع العرب وإجماع القر"اء.

- يعد الاستصحاب من الأدلة المعتبرة عند ابن عصفور ؛ فيثبت به القواعد ويعتمد عليه في اختياراته النحوية .

وختامًا أرجو أن تكون هذه الدراسة قد كشفت عن منهج ابن عصفور في استعمال الأدلة النحوية .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# الفهارس

# فهرسالآيات

| الصفحة  | رقمها   | الآية                                                           |  |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|--|
|         | البقرة  |                                                                 |  |
| ٤٠      | ١٨٤     | ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾             |  |
| ٤٢      | 777     | ﴿ اللائي آلوا من نسائهم ﴾                                       |  |
| ٧٣      | 771     | ﴿ فَنِعِـمَّا هِيَ ﴾                                            |  |
| النساء  |         |                                                                 |  |
| ٤٠      | ١٦      | ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ ﴾                          |  |
| 140     | ٧٩      | ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾                           |  |
| ٤٦      | 140     | ﴿إِن يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ |  |
|         | المائدة |                                                                 |  |
| 0.      | ٦       | ﴿ فَأُغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى                |  |
|         |         | ٱلْمَرَافِقِ ﴾                                                  |  |
|         | الأنعام |                                                                 |  |
| ٤١      | 108     | ﴿ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾                           |  |
| الأعراف |         |                                                                 |  |
| ٤٠      | ١٦٠     | ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ                |  |
| ζ'      |         | قُومُهُ ﴾                                                       |  |

| الصفحة     | رقمها | الآية                                                   |  |  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|--|--|
| يوسف       |       |                                                         |  |  |
| ٤٨         | ۲.    | ﴿ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴾                 |  |  |
| ٤٧         | 40    | ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنُ بَعَدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيكتِ   |  |  |
| <b>4</b> V |       | لَيَسْجُنُنَّهُ، ﴾                                      |  |  |
| ٤٣         | 70    | ﴿ هَاذِهِ و بِضَاعَثُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ﴾            |  |  |
| مريم       |       |                                                         |  |  |
| ٤٢         | 79    | ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ﴾                 |  |  |
| طه         |       |                                                         |  |  |
| 79         | 17    | ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُوسَىٰ ﴾                  |  |  |
| الأنبياء   |       |                                                         |  |  |
| 101        | ٣٧    | ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾                      |  |  |
| الفرقان    |       |                                                         |  |  |
| ٤٥         | ۲.    | ﴿ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾           |  |  |
| الشعراء    |       |                                                         |  |  |
| 44         | 74    | ﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِبِ بِعَصَاكَ |  |  |
|            |       | ٱلْبَحْرَ ﴾                                             |  |  |

 $\leq$ 

| الصفحة  | رقمها     | الآية                                                 |  |  |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------|--|--|
| النحل   |           |                                                       |  |  |
| ٤٦      | <b>VY</b> | ﴿ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾             |  |  |
|         | القصص     |                                                       |  |  |
| ٤٣      | 44        | ﴿ فذا نَيك برهان من ربك ﴾                             |  |  |
|         |           |                                                       |  |  |
| الزمر   |           |                                                       |  |  |
| ٥٠      | 77        | ﴿ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُويِّنَتُ إِيمِينِهِ :           |  |  |
|         | الشورى    |                                                       |  |  |
|         | ٤٣        | ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ |  |  |
| ۸۹      |           | ٱلْأُمُورِ ﴾                                          |  |  |
|         | الجاثية   |                                                       |  |  |
| ٤٩      | ١٤        | ﴿ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾     |  |  |
| القمر   |           |                                                       |  |  |
| ٤٤      | ١.        | ﴿ فَدَعَارَبَّهُۥ أَنِي مَغُلُوبٌ فَٱنكَصِرُ ﴾        |  |  |
| الرحمن  |           |                                                       |  |  |
| 104     | ٧         | ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾       |  |  |
| المتحنة |           |                                                       |  |  |
| ٥١      | ١٢        | ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ ﴾                      |  |  |

≥

| الصفحة | رقمها | الآية                                            |
|--------|-------|--------------------------------------------------|
|        | i     | الإنسار                                          |
| ٤٨     | ١٤    | ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا ﴾            |
|        |       | العلق                                            |
| ٧٢     | 17,10 | ﴿ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿ أَنَّ نَاصِيَةٍ ﴾ |

الإخلاص

۲،۱

٤٣

﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴾

# فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة | الحديث                                 |
|--------|----------------------------------------|
| ٥٣     | إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها |
| 0 2    | فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده .       |
| ٥٨     | لا تشرف يصبْك سهم .                    |
| ٥٦     | لهي أسود من القار .                    |
| ٥٧     | ليس في الخضر اوات صدقة .               |
| ٥٦     | ن توضّ أيوم الجمعة فبها ونعمت          |
| 00     | نهى رسول الله ﷺ عن قيل وقال            |

# فهرس القوافي

| الصفحة     | الشاعر              | القافية              |
|------------|---------------------|----------------------|
| ۸۳         | أبو النجم           | غايتاها              |
| ٧٦         | _                   | یب                   |
| **         | هشام بن معاوية      | بيب                  |
| ٦٢         | أبو تمام            | سب                   |
| ٦٨         | امرؤ القيس          | نبیب<br>فیب          |
| ٧٦         | -                   | أذناب                |
| ٧٦         | _                   | جب                   |
| <b>Y</b> Y | كثير عز ة           | <del>ب</del> جب<br>ت |
| ١٤١        | -                   | تي                   |
| ٦٨         | عبد الله بن الزبعري | رمحكا                |
| ٦٨         | لزباء               | حديدا                |
| ٦٨         | النابغة الذبياني    | بہ                   |
| ٧١         | الأسود بن يعفر      | واد ِي               |
| ٧٥         | -                   | J.                   |
| ٩.         | عاتكة بنت زيد       | ہ ّہ                 |
| ١٣٢        | _                   | لاد                  |
| ٦٦         | أبو دؤاد            | ار ًا                |

| الصفحة     | الشاعر           | القافية             |
|------------|------------------|---------------------|
| ٧٦         | إبراهيم بن هرمة  | أنظور               |
| ٧٧         | ط شر ً ا         | ىمىفر *             |
| ۸۰         | ثابت قطنة        | ار ُ                |
| ۸١         | أبو دؤاد         | هار ُ               |
| **         | -                | مباشر               |
| ٦٣         | -                | طائعا               |
| ٧٨         | أنس بن العباس    | لراقع               |
| 7.9        | ابن مفرغ الحميري | ليق                 |
| 77         | تم ِّم بن نویرة  | عفاق ٺنتياق         |
| V <b>9</b> | الأقيشر الأسدي   | الأباريق            |
| V <b>9</b> | الأعشى           | أطفالها             |
| 1 £ 1      | -                | <sub>ا</sub> لابلُه |
| ٩          | امرؤ القيس       | ر                   |
| ٦٣         | أبو قيس بن رفاعة | قال                 |
| 70         | خطام المجاشعي    | من <b>ظ</b> ل ِ     |
| <b>V</b> Y | شمير بن الحارث   | صهيل ِ              |
| ٧٥         | الفرزدق          | ىدل                 |
| 79         | المرار الفقعسي   | لوم ُ               |

| الصفحة | الشاعر        | القافية       |
|--------|---------------|---------------|
| ٦٣     | المثقب العبدي | سميني وتتقيني |
| 7.5    | امرؤ القيس    | لان           |
| ٧٣     | _             | ىلان          |
| 11.    | _             | پ             |

\_\_\_

 $\leq$ 

# فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات

| الصفحة | الشاعر           | نصف أو جزء البيت              |
|--------|------------------|-------------------------------|
| ٦٨     | الشهاخ           | ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال |
| ١٠٩    | -                | بها لستها أهل الخيانة والغدر  |
| 00     | الكسائي          | طيرٍ وشبابٍ فاخرِ             |
| 70     | -                | رتج " ألياه ارتجاج الوطب      |
| ٩      | النابغة الذبياني | فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له   |
| 00     | عدي بن زيد       | ند بُد ً لت ذاك بنعم بال      |
| 7 £    | امرؤ القيس       | خذروف الوليد المثقّب          |
| 77     | زياد الأعجم      | ن ليس غاد ٍ ولا رائح ُ        |
| ۱۱۳،٦٥ | _                | وعقبة الأعقاب في الشهر الأصم  |
| 77     | _                | ولكنّني من حبها لعميد         |

<sup>(</sup>١) رتبت هذا الفهرس ترتيبًا ألفائيًا حسب الحرف الأول من نصف أو جزء البيت.

#### فهرس المصادر والمراجع

#### أولاً: المطبوعات.

- ١ ابن جني النحوي ، د. فاضل صالح السامرائي دار النذير للطباعة
   والنشر والتوزيع .
- ۲ أدب الكاتب ، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة مكتبة السعادة –
   مصر ١٩٦٣م ط٤ تح / محمد محيى الدين عبد الحميد .
- ٣ ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبي حيّان الأندلسي تح / د . رجب عثمان محمد مكتبة الخانجي بالقاهرة ط١ ١٤١٨هـ م
- ٤ إرشاد الفحول: لمحمد على الشوكاني تح / سامي بن العربي الأثري دار الفضيلة ط١ ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ٥ الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحو ، د. أمان الله حتحات نشره / دار الرفاعي للنشر ودار القلم العربي ط١ حتحات ١٤٢٧ هـ .
- ٦ الأشباه والنظائر في النحو ، لجلال الدين السيوطي تح / محمد عبد القادر الفاضلي المكتبة العصرية صيدا بيروت ط١ ١٤٢٠هـ ١٤٩٠م .

- ٧ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ، لعبد الباقي بن عبد المجيد
   اليهاني تح / د. عبد المجيد دياب .
- ٨ أصول التفكير النحوي ، د. علي أبو المكارم دار غريب للطباعة والنشر
   القاهرة .
- ٩ الأصول: دراسة ايبستمولوجية لأصول التفكير اللغوي العربي، د. تمـّام
   حسان دار الثقافة الدار البيضاء ط / ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ۱۰ الأصول في النحو ، لأبي بكرالجنير " اج البغدادي مؤسسة الرسالة بيروت ۱٤٠٨هـ ط۳ تــــ / د. عبد الحسين الفتلى .
- 11 أصول النحو دراسة في فكر الأنباري ، د. محمد سالم صالح دار السلام - ط1 - ١٤٢٧هـ.
- ١٢ أصول النحو العربي ، لمحمد خير حلواني الناشر / الأطلسي ط٢ ١٩٨٣ م .
  - ١٣ أصول النحو العربي ، د. محمود أحمد نحلة دار المعرفة الجامعية .
- ١٤ أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وعلم اللغة الحديث
   ، د. محمد عيد عالم الكتب ١٩٧٣م .
- ١٥ أصول النحو عند ابن مالك ، لخالد سعد شعبان مكتبة الآداب ط١ ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م .

- ١٦ أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق ، لعصام عيد فهمي
   أبو غربية الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠٦م .
- ۱۷ الأضداد ، لمحمد بن القاسم الأنباري تح / محمد أبو الفضل إبراهيم ۱۷ المكتبة العصرية صيدا بيروت ۱٤۱۱هـ .
- ١٨ الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني دار الفكر للطباعة والنشر لبنان تح / على مهنا وسمير جابر .
- ١٩ الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو، لأبي البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري تح / سعيد الأفغاني دار الفكر.
- ٢٠ الاقتراح في علم أصول النحو ، لجلال الدين السيوطي تح / محمد
   حسن محمد حسن إسهاعيل الشافعي منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية ببروت لبنان .
- ۲۱ أمالي ابن الشجري تحقيق ودراسة / د. محمود محمد الطناحي مكتبة الخانجي بالقاهرة .
- ۲۲ الإمتاع والمؤانسة ، لأبي حيان التوحيدي اعتنى به وعلّق عليه / محمد
   الفاضلي دار الجيل ط۱ ۲۰۰۳م ۱٤۲٤هـ .
- ٢٣ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين ، لأبي
   البركات عبد الرحمن الأنباري المكتبة العصرية صيدا بيروت –
   ط۱ ۱٤۲٤هـ ۲۰۰۳م .

- ٢٤ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لابن هشام الأنصاري المكتبة
   العصرية صيدا بيروت ١٤١٥هـ ١٩٩٤م .
- ٢٥ الإيضاح في علل النحو ، لأبي القاسم الزج "اجي تح / د. مازن المبارك دار النفائس .
- ٢٦ البحر الزّخ ار ، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البز ار مؤسسة علوم القرآن مكتبة العلوم والحكم بيروت المدينة ١٤٠٩هـ ط١ تح / د. محفوظ الرحمن زين الله .
  - ٢٧ البحر المحيط، لأبي حيّان الأندلسي ط/ دار الفكر ط/ ثانية.
- ٢٨ البرهان في علوم القرآن ، لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ٢٨ أبي عبد الله دار المعرفة بيروت ١٣٩١ هـ تح / محمد أبو الفضل إبراهيم .
- ٢٩ البسيط في شرح جمل الزجاجي ، لابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن
   عبيد الله القرشي الأشبيلي تحقيق ودراسة / د. عياد الثبيتي دار
   الغرب الإسلامي .
- ٣٠ تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس ، هجمد بن عما "ر درين ١٤٢٧هـ ٣٠٠٦ .
- ٣١ تاريخ آداب العرب ، لمصطفى صادق الرافعي دار الكتاب العـربي -بيروت - لبنان - ط٤ - ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م .

- ۳۲ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين الذهبي دار الكتاب العربي بيروت ۱٤۰۷هـ ۱۹۸۷ م ط۱ دار الكتاب العربي بيروت ۱٤۰۷هـ ۱۹۸۷ م ط۱ تح / د. عمر عبد السلام تدمري .
- ٣٣ التعليل اللغوي عند الكوفيين ، د. جلال شمس الدين نشره / مؤسسة الثقافة الإجتماعية .
- ٣٤ تهذيب الكمال ، ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحج ّ اج المز ّ ي ٣٤ مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٠هـ ١٩٨٠ م ط١ تح / د. بشار عواد معروف .
- ۳۵ تهذیب اللغة ، للأزهري دار إحیاء التراث العربي بيروت بيروت ۲۰۰۱م ط۱ تح / محمد عوض مرعب .
- ۳۲ الجامع الصحيح المختصر ، لمحمد بن إسهاعيل البخاري دار ابن كثير اليهامة بيروت ۱٤۰۷هـ ۱۹۸۷م ط۳ تح / د. مصطفى ديب البغا .
- ٣٧ الجُهُمَل في النحو، صنّفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزج ّاجي، حققه وقد مله : د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، ط٥- ١٤١٧ ١٩٩٦ م.
- ٣٨ الحجة في علل القراءات السبع ، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي تح / علي النجدي ناصف و دعبد الحليم النج ار و د. عبد الفتاح شلبي ط٣ ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة .
- ٣٩ الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي ، د. عبد العال مكرم مؤسسة

- الرسالة ط٢ ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ٤٠ الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ، لأبي محمد عبد الله ابن السيد البطليوسي تح / سعيد عبد الكريم سعودي .
- ٤١ خزانة الأدب وغاية الأرب ، لابن حجة الحموي دار ومكتبة الهلال بيروت ١٩٨٧م ط١ تح / عصام شقيو .
- ٤٢ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القادر البغدادي تحقيق وشرح / عبد السلام هارون مكتبة الخانجي بالقاهرة .
- 27 الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني تح / محمد علي النجار دار الشؤون الثقافية العامة ط٤ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٩م
- ٤٤ دراسات في اللغة والنحو ، د. أحمد سليان ياقوت دار المعرفة الجامعية
   ٢٠٠٠ م .
- ٥٤ ديـوان الأعشى ، شرح الـدكتور / محمـد محمـد حسين القـاهرة ١٩٥٠ م .
- 23 ديوان امرئ القيس ، تح / أبو الفضل إبراهيم ط٣ دار المعارف ٢٩ دار المعارف ١٩٦٩ م .
  - ٤٧ ديوان الحماسة ، للتبريزي دار القلم بيروت .
  - ٤٨ ديوان الشماخ ، نشر / الشنقيطي مطبعة السعادة ١٩٢٧م .
  - ٤٩ ديوان عدى بن زيد ، تح / محمد جبّار المعيبد بغداد ١٩٦٥ م .

- ٥ ديوان كثير عزة ، نشره / هنري بيس الجزائر ١٩٣٠م .
- ١٥ الرد على النحاة ، لابن مضاء القرطبي تح / د. شوقي ضيف دار
   المعارف .
- ٥٢ سر صناعة الإعراب ، لابن جني دار القلم دمشق ١٤٠٥ هـ ٥٠ اهـ ١٤٠٥ م ط١ تح / د. حسن هنداوي .
- مكتبة دار الباز –
   مكتبة دار الباز –
   مكة المكرمة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م تح / محمد عبد القادر عطا .
- ٥٤ السنن الكبرى ، لأحمد بن شعيب النسائي دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١هـ ١٩٩١م ط١ تح / د. عبد الغفار سليان البغدادي وسيد كسروي حسن .
- ٥٥ الشاذ عند أعلام النحاة تعليله تأويله والاستدلال به ورده ، د. محمد عبدو فلفل مكتبة الرشد ناشرون ط١ ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م .
- ٥٦ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لعبد الحي بن أحمد الحنبلي دار ابن كثير دمشق ١٤٠٦هـ ط١ تح / عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط .
- ٧٥ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، لابن هشام الأنصاري نشر / الشركة المتحدة للتوزيع سوريا ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م تح / عبد الغنى الدقر .
- ٥٨ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تح / محمد محيي الدين

- عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت ١٤٢٤هـ ٣٠٠٣م .
- ٥٩ شرح التسهيل ، لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي تح /
   محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد دار الكتب العلمية بيروت ط١ ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م .
- ٦٠ شرح جمل الزجاجي ( الشر-ح الكبير ) ، لابن عصفور الإشبيلي تح / د. صاحب أبو جناح عالم الكتب ط١ ١٤١٩هـ ١٩٩٩ م .
- 71 شرح قطر الندى وبل الصدى ، لابن هشام الأنصاري تح / محمد محمد محميد المدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت محميد المحتبة العصرية صيدا بيروت محميد المحتبة العصرية محميد المحتبة ال
- ٦٢ شرح الكافية الشافية ، لابن مالك تح / عبد المنعم أحمد هريدي دار مأمون للتراث ط١ ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- ۳۳ شواذ ابن خالویه ( مختصر شواذ القرآن الکریم من کتاب البدیع لابن
   خالویه ) نشره / ج برجشتراسر المطبعة الرحمانیة بمصر حالویه ) نشره / ج برجشتراسر المطبعة الرحمانیة بمصر ۱۹۳۶ م .
- 75 الصاحبي ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ، تح / السيد أحمد صقر طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة .
- ٦٥ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، لمحمد بن حبان البستى -

- مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٤هـ ١٩٩٣م ط٢ تح / شعيب الأرناؤوط.
- ٦٦ ضحى الإسلام ، لأحمد أمين المكتبة العصرية صيدا بيروت ط١ ٢٠٠٦م .
- ٦٧ ضرائر الشعر ، لابن عصفور الإشبيلي تح / السيد إبراهيم محمد طرائر الشعر ، لابن عصفور الإشبيلي تح / السيد إبراهيم محمد ٦٧ ١٤٠٢ م .
- ٦٨ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناشر ، لمحمود شكري الألوسي ٦٨
   شرح / محمد بهجة الأثري البغدادي دار الآفاق العربية ١٤١٨ هـ
- 79 ضرورة الشعر ، لأبي سعيد السيرافي ، تح / د. رمضان عبد التواب دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت ١٤٠٥هـ .
- ٧٠ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، لعبد الرحمن حبنكة دار القلم دمشق ط ٧ ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م .
- ٧١ طبقات فحول الشعراء ، لمحمد بن سلام الجمحي دار المدني جدة حدة حدة حدة حدة حدة حدة حدة الكور .
- ٧٢ طبقات النحويين واللغويين ، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي تح
   / محمد أبو الفضل إبراهيم ط٢ دار المعارف .
- ٧٣ علل النحو ، لأبي الحسن الور" اق تح / د. محمود جاسم الدرويش مكتبة الرشد الرياض ط١ ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .
- ٧٤ علم أصول الفقه ، لعبد الوهاّ اب خلاّف دار الحديث القاهرة -

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣.

٧٥ - في أدلة النحو، د. عفاف حسانين - المكتبة الأكاديمية - ط/ ١٩٩٦م

٧٦ - في أصول النحو، لسعيد الأفغاني - المكتب الإسلامي.

- ٧٧ فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح ، لمحمد ابن الطيب الفاسي تحقيق وشرح / أ.دمجمود يوسف فج مال دار البحوث الإسلامية للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ط٢ ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- ٧٨ القياس في اللغة العربية ، د. محمد حسن عبد العزيز دار الفكر العربي ط١ ١٤١٥هـ ١٩٩٥م .
- ٧٩ القياس في النحو العربي نشأته وتطوره ، د. سعيد جاسم الزبيدي دار الشروق ط١ ١٩٩٧م .
- ٨٠ كتاب سيبويه ، لأبي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه دار الجيل
   بيروت ط١ تح / عبد السلام هارون .
- ٨١ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لمصطفى ابن عبد الله
   القسطنطيني دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٣هـ ١٩٩٢م .
- ۸۲ اللامات ، لأبي القاسم الزج اجي دار الفكر دمشق ١٤٠٥ هـ ٨٢ هـ ١٤٠٥ م ط٢ تح / مازن المبارك .
- ۸۳ لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي دار صادر -

بيروت - ط١ .

- ٨٤ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفـتح
   عثمان بن جني تح / علي النجدي ناصف ود عبد الحليم النج ًار
   ود. عبد الفتاح شلبي القاهرة ١٣٨٦هـ .
- ٨٥ المحصول في علم أصول الفقه ، لفخر الدين الرازي تـ / د. طن جابر العلواني من مطبوعات / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط١ ١٤٠٠ هـ .
- ۸٦ المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده دار الكتب العلمية بيروت ٨٦ - ٢٠٠٠ م ط١ تح / عبد الحميد هنداوى .
  - $\Lambda V = 1$  المدارس النحوية ، لشوقي ضيف  $4 \Lambda 1$  دار المعارف .
- ۸۸ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، د. مهدي المخزومي
   ط۲ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر.
- ٨٩ المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، لجلال الدين السيوطي شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعليق حواشيه / محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم دار الجيل بروت .
- ٩٠ معاني القرآن ، لأبي زكريا الفراء اعتنى به / فاتن محمد خليل اللبون
   دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط١ ١٤٢٤هـ -

- ۲۰۰۳م.
- 91 المعجم الأوسط، لأبي القاسم الطبراني دار الحرمين القاهرة المعجم الأوسط، لأبي القاسم الطبراني دار الحرمين القاهرة المعجم الأوسط، لأبي القاسم الطبراني دار الحرمين القاهرة المعجم الأوسط، لأبي القاسم الطبراني دار الحرمين القاهرة المعجم الأوسط، لأبي القاسم المعجم الأوسط، لأبي القاسم الطبراني دار الحرمين القاهرة المعجم الأوسط، لأبي القاسم المعجم الأوسط، لأبي المعجم الأوسط، لأبي المعجم الأوسط، لأبي المعجم الأوسط، لأبي المعجم الم
- 97 المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وأحمد الزيّات وحامد عبد القادر ومحمد النجّار دار الدعوة تح/ مجمع اللغة العربية.
- 97 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاري تـح / عني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاري تـح / عحمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت عمد عيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت عمد عيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت عمد عيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت عمد عيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت بيروت صيدا بيروت المكتبة صيدا بيروت المكتبة صيدا بيروت صيدا بيروت صيدا بيروت صيدا المكتبة صيدا بيروت صيدا صي
- ٩٤ المفصل في علم العربية ، لأبي القاسم الزمخشري دار الجيل بيروت
- ٩٥ المفضليات ، للمفضل ل الضبي بيروت تيح / أحمد محمد شاكر
   وعبد السلام هارون .
- 97 المقتضب ، لأبي العبّاس بلل د عالم الكتب بيروت تح / محمد عبد الخالق عظيمة .
- 9v الممتع في التصريف ، لابن عصفور الإشبيلي تـــ / د. فخر الــدين قباوة منشورات / دار الآفاق الجديدة بيروت .
- ٩٨ المنصف ، شرح أبي الفتح ابن جني لكتاب التصريف للمازني تـح /
   إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين نشرـه / شركة مكتبة ومطبعة

- مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ط١ ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م.
- 99 موطأ الإمام مالك ، لمالك بن أنس دار إحياء التراث العربي بمصر - تح / محمد فؤاد عبد الباقى .
- ١٠٠ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ، للشيخ محمد الطنطاوي راجعه وعلي عليه / سعيلمحمد اللحيام عالم الكتب ط١ ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
  - ١٠١ النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري دار الفكر .
- ۱۰۲ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، لأحمد بن محمد المقوي" دار صادر بيروت ١٣٨٨هـ تح / د. إحسان عباس .
- ١٠٣ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، لجلال الدين السيوطي تـح /
   أحمد شمس الدين دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط١ ١٤١٨هـ.
- ۱۰۶ الوافي بالوفيات ، لصلاح الدين الصفدي دار إحياء التراث بيروت ۱۶۲۰هـ ۲۰۰۰م تح / أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى .
- ١٠٥ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العبالس ابن خلكان دار الثقافة لبنان تح / إحسان عباس .

## ثانيًا: الدوريات.

مجلة المورد - مجلة تراثية فصلية تصدرها / وزارة الثقافة والإعلام - دائرة الشؤون الثقافية والنشر - بغداد - الجمهورية العراقية .

### ثالثًا: الرسائل الجامعية.

- ١ اختيارات ابن عصفور النحوية في كتابه شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير) جمعًا ودراسة ، أعدها / عزة محمد سعد زلط إشراف / ١.د.
   صلاح عبد العزيز على السيد رسالة دكتوراه ١٤١٨هـ .
- ٢ الأدلة النحوية الإجمالية في المقاصد الشافية للشاطبي ، بحث دكتوراه أعده
   / عبد الرحمن الطلحي إشراف / د.عيّاد الثبيتي ١٤٣٣هـ .
- ٣- الأصول النحوية عند المدرسة الأندلسية ، بحث دكتوراه من إعداد /
   عبد العزيز الحد اد إشراف / أ.د. عبد العظيم هلال ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م .

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| Í      | المقدمة                                       |
| ١      | التمهيد ويشمل                                 |
| ۲      | ١ -التعريف بالزج ّ اجي وكتابه                 |
| ۸      | ٢ – التعريف بابن عصفور وكتابه                 |
| ١٧     | الفصل الأول: السماع                           |
| ١٨     | المبحث الأول :السماع مفهومه وحجيّته ومصادره   |
| ٣٣     | المبحث الثاني: السماع عند ابن عصفور           |
| ٣٨     | - مصادر السماع عند ابن عصفور                  |
| ٣٨     | ١ - القرآن الكريم وقراءاته                    |
| ٣٩     | - اعتماد القرئ وقراءاته مصدر ً اللاستدلال     |
| ٤٠     | - عدم نسبالقراءة لصاحبها إلا نادر ًا          |
| ٤١     | - الاستدلال بالقراءة الشاذة                   |
| ٤٤     | - موقفه من الآيات والقراءات التي تخالف المطرد |
| ٥٢     | ٧ - الحديث الشريف                             |
| ۰۳     | الاستدلال بالحديث لتقرير حكم نحوي             |
| ٥٦     | - موقفه من الأحاديث التي جاءت بخلاف المطرد    |
| ٥٩     | ٣- كلام العرب                                 |
| ٦٠     | أ – الاستدلال بالشعر                          |
| ٦ ١    | – استدلاله بالشور على القراعد النحرية         |

| الصفحة | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------|
| ٦٤     | - موقفه من الشعر المخالف للمطرد        |
| ٧٣     | - موقف ابن عصفور من الضرورة الشعري     |
| ٧٨     | - تعدد الرواية عند ابن عصفور           |
| ۸١     | ب - الاستدلال بالنثر                   |
| ۸۳     | - الاستدلال بالنثر على القواعد النحوية |
| ۸۳     | - المفاضلة بين اللغات                  |
| ۸٤     | - استدلاله بكلام الفصحاء               |
| ۸٦     | - استدلاله بالأمثال                    |
| AV     | - موقفه من النثر الذي يخالف الطرد      |
| ٩٢     | الفصل الثاني: القياس                   |
| ٩٣     | المبحث الأول: مقدمة في القياس          |
| ٩٤     | - مراحل تطور القياس                    |
| ٩٦     | - أركان القياس                         |
| \•V    | المبحث الثاني: القياس عند ابن عصفور    |
| صفور   | - درجات المسموع المقيس عليه عند ابن ع  |
| 118    | - أقسام القياس عنده باعتبار الجامع     |
| 118    | ١ – قياس العلة                         |
| 114    | ٢ - قياس الشبه                         |
| 171    | ٣- قياس الطرد                          |

| وضوع الم                           | 11       |
|------------------------------------|----------|
| العلة عند ابن عصفور                | _        |
| - العلل الثواني والثوالث ٢٣        | - أ      |
| ، -العلل الأو َل                   | <b>一</b> |
| مصل الثالث : الإجماع والاستصحاب ٤٧ | الة      |
| بحث الأول : الإجماع                | الم      |
| مقدمة في الإجماع                   | _        |
| الإِجماع عند ابن عصفور             | _        |
| بحث الثاني : الاستصحاب٥٥           | الم      |
| مقدمة في الاستصحاب٥٥               | _        |
| الاستصحاب عند ابن عصفور٧٥          | _        |
| الخاتمة                            | _        |
| فهرس الآيات                        | _        |
| فهرس الأحاديث                      | _        |
| فهرس القوافي ١٧                    | _        |
| فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات٧٤        | _        |
| فهرس المصادر والمراجع٥٠            | _        |
| فه ساله ضم عادت،                   |          |